# الفريدُ فَ مُن التوحيد

تاكيفُ (ئى كَبرُرُلِق مِنْ جَسَلُ بَى كَبَرُونَ فَكَ لِرُرُلِقَ بِشِرِيّ عَفَااللّهُ عَنْهُ





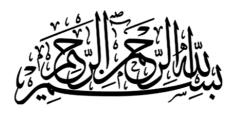

#### مُقَدِّمَةٌ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ أَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ سَيِّئَاتٍ أَعْ النَّا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولِهِ. أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولِهِ. أَمَّا لُعْدُ :

فَإِنَّ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ لِلإِمَامِ المُجَدِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللهُ- مِنْ أَنْفَعِ الكُتُبِ ، وَأَعْظَمِهَا بَرَكَةً ، وَأَكْثَرَهَا خِدْمَةً ، تَعَاقَبَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الكُتُبِ ، وَالتَّعْلِيْقِ ، وَالتَّعْلِيْقِ ، وَالتَّدْرِيْسِ مِنْ عَصْرِ المُؤلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ- حَتَّىٰ يَوْمِ النَّاسِ هَذَا وَمَا يَزَالُ .

وَإِنِّي لَّا رَأَيْتُ انْشِغَالَ كَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ عَنْ مُجَالَسَةِ العُلَمَ وَطُلَّابِ العِلْمِ وَمُزَاجَمَتِهِمْ بِالرُّكْبِ، وَقَلَّ أَنْ يَغْلُو بَجَالِسُهُمْ مِنْ شَرْحِهِ بِأُسْلُوبِ خَطَابِيٍّ وَعَلَىٰ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَعَقَدْتُ النِّيَّةَ عَلَىٰ شَرْحِهِ بِأُسْلُوبِ خَطَابِيٍّ وَعَلَىٰ شَرْحِهِ بِأُسْلُوبِ خَطَابِيٍّ وَعَلَىٰ شَرْحِهِ بِأُسْلُوبِ خَطَابِيٍّ وَعَلَىٰ شَرْحِهِ بِأُسْلُوبِ خَطَابِيًّ وَعَلَىٰ النَّاسِ شَكْلِ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ»، لِيُلْقَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ شَكْلِ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ»، لِيُلْقَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ شَكْلِ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ»، لِيُلْقَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ أَيُوم لَا يَشْعَلُهُمْ عَنْ الخُضُورِ شَاغِلٌ وَلاَ يَصْرِفُهُمْ عَنْ الإِنْصَاتِ صَارِفٌ .

فَدُوْنَكَ - أَخِي - « صَيْدَ كَ لاَ تُحْرَمْهُ » (١).

وَأُصِيْكَ أَلَّا تَغْطُبَ مِنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، بَلْ كُلَّا انْتَهَيْتَ بَدَأْتَ مِنْ جَدِيْد، قَالَ الْعَلَّامَةُ تَقِيِّ الدِّيْنِ الْهِلَالِيِّ -رَحَهُ اللهُ-: «... كِتَابُ التَّوْحِيْدِ لاَ قَالَ الْعَلَّامَةُ تَقِيِّ الدِّيْنِ الْهِلَالِيِّ -رَحَهُ اللهُ-: «... كِتَابُ التَّوْحِيْدِ لاَ يَكْفِي أَنْ تَقْرَأَهُ حَدَائِمًا -كُلَّمَا خَتَمْتَهُ بَدَأْتَ يَكُفِي أَنْ تَقْرَأَهُ حَدَائِمًا -كُلَّمَا خَتَمْتَهُ بَدَأْتَ مِنْ جَدِيْد كَمَا أَفْعَلُ أَنَا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ دَائِمًا فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ لَيَسْتَيْقِنَ المُوحِد، وَيَرْجِعُ الْمُشْرِكُ عَنْ شَرْكِهِ »(٢).

وَأَسْأَلُ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ- أَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الكِتَابِ كَمَا نَفَعَ بِاللَّنِ ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهَذَا الكِتَابِ كَمَا نَفَعَ بِاللَّنِ ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي وَلُوَالِدَيَّ يَوْمَ الدِّيْنِ ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الكَرِيْمِ ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي وَلُوَالِدَيَّ يَوْمَ الدِّيْنِ ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ مُجِيْبٌ ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن .

## وَآخِرُ دَعُوانًا أَنَّ الْحَمْدُ للَّهُ رَبِّ الْعَالَمْيْنَ

ۅۘ۬ػؾۘڹۿ ڔؙؙڔۅڔػؘڔؙڒڵؚڒ؆ڣڝؘڶڹؙڮڔۘۯؙٷٛٳٮڒڒڟۣڮۺؚڲۜ عَفَااللّهُعَنَهُ

<sup>(</sup>١) «مَجُمَّعُ الأَمْثَالِ» (١/ ٤٢٧)، وَالمَعْنَىٰ: أَيْ: إِذَا أَمْكَنَكَ الصَّيْدُ فَلَا تَغْفَلَ عَنْهُ».

<sup>(</sup>٢) «مُجْمُوعَةُ رَسَائِلهِ» (١/ ٣٠٦).

# الخُطَبَةُ الأُوْلَىٰ التَّوْحِيْدُ

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ مَنْوا أَتَّهُمُ مُسَلِمُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَمْرَانَ : ١٠٠]. [آل عِمْرَان: ١٠٠].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَخِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُولُ الللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللللللللللللِمُ اللللللْمُ الللْ

### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

التَّوْجِيدِ الْفَرِيدُ فَيْ خُطَبِ التَّوْجِيدِ الْفَرِيدُ فَيْ خُطَبِ التَّوْجِيدِ الْفَرِيدُ فَي خُطَبِ التَّوْجِيدِ أَمُّ خُدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ خُدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . ثُمَّ أَمَّا بَعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «التَّوْجِيْدِ»، وَالتَّوْحِيْدُ أَيُّهَا النَّاسُ هُوَ إِفْرَادُ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بالعبَادَة .

## وَيَنْقَسمُ إِلَىٰ ثَلاثَة أَقْسَام :

الْأُوَّلُ: تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّة: وَهُوَ إِفْرَادُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -بالخَلْق والْملْك وَالتَّدَبِيْرِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَانُ وَٱلْأَمْنُ ۗ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٤٥]. وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ [الرَّعْدُ:١٦].

وَهَذَا القِسْمُ -أَيُّهَا النَّاسُ- قَدْ أُمِرَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ وَلَمْ يُعَارِضُوا فِيْهِ، فَهُمْ يُقرُّونَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْخَالَقُ الَّذِي يُدَبِّرُ الأَمْرَ وَهُوَ الَّذِي بِيَدِه مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّنْبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ السَّابِعِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنُونَ ١٤٠-١٨٩].

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّوْحِيْدِ - أَيُّهَا النَّاسُ - لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإسْلَام؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا بَتَوْحِيْدِ العِبَادَةِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الأَنْبِيَاءُ والمُرْسَلُونَ. القسم الثَّاني: تُوَحِيدُ الْأُلُوهِيَّة: وَهُوَ تَوْحِيْدُ الْأُلُوهِيَّة [ أَيْ الْعُبُودِيَّة ]، وَهُوَ إَفْرَادُ اللهِ الْقُاهِرَةِ (كَالصَّلَاةِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ (كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالذَّبْحِ والنَّذْرِ)، وَالبَاطِنَة مِثْلِ (الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالدُّعَاءِ والحُبِّ). وَالزَّكَاةِ وَالدَّعَاءُ والحُبِّ). قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِئْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِئْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذَّارِيَاتُ: ٥٦].

القسم الثّالث: تَوْحِيْدُ الأُسَمَاءِ والصّفَاتِ: وَهُوَ الْإِيْرَانُ بِهَا وَصَفَ اللهُ وَسَمَّىٰ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْفُ وَلاَ تَعْطِيْل، وَلاَ تَكْييْف، وَلاَ تَمْثِيل ،قَالَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ - شَيْل اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ جَاءَ القُرْآنُ الكَرِيْمُ بِأَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ الثَّلَاثَةِ ، وَقَدْ اجْتَمَعَتْ فِي قَوْلِ رَبِّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَالْمَائِلَ مِنْ اللَّهُ مَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَالْمَائِلِ لِعِبَدَتِهِ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَسْمِيًّا ﴿ رَبُ السَّمَانِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ الللْمُعَالِمُ اللْمُ

أَيُّهَا النَّاسُ تَأَمَّلُوا إِلَىٰ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَأَيْ

ه الفَريْدُ في خُطَب التَّوْحيْد

وَمِنْ خِلَالِ هَذِهِ الآيةِ الكَرِيْمَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ - فَغَلْمُ الحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ هِيَ إِفْرَادُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالعِبادَةِ وَأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالعِبادَةِ وَأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالعِبادَةِ وَأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لَمْ يَخْلُقُهُمْ لِيَكُثُر بِهِمْ مِنْ قِلَّةٍ ، وَإِنَّهَا أَوْجَدَهُمْ لِلعِبادَةِ، وَتَكَفَّلَ وَتَعَالَىٰ - لَمْ يَخْلُقُهُمْ لِيكُثُور بِهِمْ مِنْ قِلَّةٍ ، وَإِنَّهَا أَوْجَدَهُمْ لِلعِبادَةِ، وَتَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِهِمْ، وَهُو -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - صَادِقٌ بِوَعْدِهِ ، قَادِرٌ عَلَىٰ تَحْقَيْقِهِ، لِأَنَّهُ قَوَيُّ مَتِيْنٌ .

ثُمَّ تَأُمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- إِلَىٰ قَوْلِ رَبِّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِ ثُمَّ تَأُمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- إِلَىٰ قَوْلِ رَبِّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْفُوتَ ﴾ [النَّحْلُ:٣٦].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ - يُخْبِرُنَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّهُ أَرْسَلَ فِي كُلِّ طَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ رَسُولاً يُبَلِّغُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِتَوْحِيْدِهِ والكُفْرِ بَا سِوَاهُ كَالطَّاغُوتِ .

وَالطَّاغُوتُ -أَيُّهَا النَّاسُ - كَمَا قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ -رَحِمُهُ اللهُ -: هُوَ كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم بِسَنَدٍ صَحِيْح (١).

وَقَالَ ابْنُ بَازٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ ٱلطَّاخُوتَ ۗ ﴾ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهُوَ رَاضَ، أَمَّا مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهُوَ لاَ يَرْضَىٰ بِذَلِكَ ، كَالرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ ، فَلَيْسُوا بِطَاغُوتِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا بِذَلِكَ » (٢) .

وَمُنَاسَبَةُ الآيةِ لِلتَّوْحِيْدِ -أَيُّهَا النَّاسُ- وَهِيَ أَنَّ عِبَادَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (٣/ ٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) المَجْمُوعُ الْمُفِيْدُ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ.

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ حِيْدِ الْمُوْحِيْدِ الْمُوْحِيْدِ الْمُؤْمِيْدِ الْمُؤْمِيْدِ

وَتَعَالَىٰ - لا تَصْلُحُ إلَّا إِذَا كُفِرَ بِهَا سِوَاهُ.

كَمَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ [البَقَرَةُ:٢٥٦].

وَهَذَا مَعْنَىٰ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، لأَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ هُوَ: الكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيْمَانُ بِاللهِ مِثْلَ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - ﴿ اَعَبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ وَالإِيْمَانُ بِاللهِ مِثْلَ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - ﴿ اَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ فَيْ وَإِثْبَاتُ ».

وَلاَحِظُوا-أَيُّهَا النَّاسُ - إِلَىٰ قَوْلِ رَبِّنَا - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَٱجۡتَنِبُوا ﴾ مَا قَالَ: « اتْرُكُوا عِبَادَةَ الطَّاعُوتِ » لِأَنَّ ﴿ وَٱجۡتَنِبُوا ﴾ أَبْلَغَ مِنْ التَّرْكِ؛ فَالاَجْتِنَابِ مَعْنَاهُ تَرْكُ الشَّيْءِ وَتَرْكُ الوَسَائِلِ والطُّرُقِ الَّتِي تُوْصِلُ إِلَيْهِ (۱). فَالاَجْتِنَابِ مَعْنَاهُ تَرْكُ الشَّيْءِ وَتَرْكُ الوَسَائِلِ والطُّرُقِ الَّتِي تُوْصِلُ إِلَيْهِ (۱). وَتَأَمَّلُوا - أَيُّهَا النَّاسُ - قَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ اللهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ اللهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَتَعَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالطَّرُقِ اللهِ وَالْمُؤْلِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُؤْلِقِ اللهِ وَالْمُؤْلِقِ اللهِ وَقَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا نَتُهُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ يُخْبِرُنَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ- أَنَّهُ قَضَىٰ أَيْ شَرَعَ أَلَّ وَفَي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ مُخْبِرُنَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ- لَمْ يَشْرَعُ عِبَادَةَ غَيْرِهِ أَبَدًا لَمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ- لَمْ يَشْرَعُ عِبَادَةَ غَيْرِهِ أَبَدًا لَمْ

<sup>(</sup>١) ﴿إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ » (١/ ٢٨).

يَشْرَعْ عِبَادَةَ الأَصْنَامِ ، وَلَمْ يَشْرَعْ عِبَادَةَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِجِيْنَ ، وَلَمْ يَشْرَعْ عِبَادَةَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِجِيْنَ ، وَلَمْ يَشْرَعْ عِبَادَةَ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ أَبَدًا ، هَذَا شَرَعَهُ الشَّيْطَانُ .

أُمَّا شَرْعُ اللهِ -أُنَّهَا النَّاسُ- فَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ .

وَهَذَا هُوَ مَعْنَىٰ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴿ أَلَّا تَعْبُدُواْ ﴾ هَذَا نَفْيٌ ﴿ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ هَذَا إِثْبَاتُ ، فَهُوَ مَعْنَىٰ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ تَمَامًا .

وَالشَّاهِدُ مِنَ الآيةِ ﴿ فَ وَقَضَىٰ رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ أَنَّهَا تُفَسِّرُ التَّوْحِيْدَ ، وَهُوَ – أَيُّهَا النَّاسُ – عِبَادَةُ اللهِ ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ ، هَذَا هُو التَّوْحِيْدُ ، أَمَّا عِبَادَةُ اللهِ بِدُون تَرْكِ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ فَهَذَا لاَ يُسَمَّىٰ تَوْحِيْدًا، التَّوْحِيْدُ ، أَمَّا عِبَادَةُ اللهِ بِدُون تَرْكِ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ فَهَذَا لاَ يُسَمَّىٰ تَوْحِيْدًا، فَاللَّشَرِكُونَ يَعْبُدُونَ الله ، وَلَكَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ، فَصَارُوا مُشْرِكِيْنَ ، فَاللَّشِرِكُونَ يَعْبُدُ الله فَقَطْ ، بَلْ لاَ بُدَّ أَنَّ يَعْبُدَ الله وَيَتُرُكُ عِبَادَةً مَا سِوَاهُ وَإِلَّا لاَ يَكُونُ عَابِدًا للهِ ، وَلاَ مُوحِدًا ، فَالَّذِي لَيْسَ بِمُسْلَم ، وَلاَ تَنْفَعُهُ اللهَ وَيَتُرُكُ عِبَادَةً مَا سِوَاهُ وَإِلَّا لاَ يَكُونُ عَابِدًا للهِ ، وَلاَ مُوحِدًا ، فَالَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَحِجُّ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَتُرُكُ عِبَادَةً غَيْرِ الله لَيْسَ بِمُسْلَم ، وَلاَ تَنْفَعُهُ مَا يَوْلُ الله وَيَتُرَالُهُ وَلَا الله وَيَعْرَلُهُ وَلَا الله وَيَعْرَلُو وَتَعَالَىٰ – : يُعَارَدُ وَتَعَالَىٰ – : مَارَدً وَتَعَالَىٰ – : مَارَدً وَالله وَلاَ مُوالله وَلَا الله وَيَعْرَلُ الله وَلاَ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَيَعْرُونُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمَا وَلاَ حَجُّهُ لأَنَّهُ لَمْ يَمْتَوْلُ قَوْلُ الله وَ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ – :

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لِلفَوْزَانِ (١/ ٢٩).

الفَريْدُ فِي خُطَبِ النَّوْحِيْدِ ﷺ

قُالُ اَبْنُ الْقَيِّمِ -رُحِمَهُ اللهُ - : « وَالنَّفْيُ المَحْضُ لَيْسَ تَوْحِيْدًا ، وَكَذَلِكَ الإِثْبَاتِ، الإِثْبَاتُ بِدُونِ النَّفْيِ ، فَلاَ يَكُونُ التَّوْحِيْدُ إِلَّا مُتَضَمِّنَا لِلنَّفْيِ وَ الإِثْبَاتِ، وَهَذَا هُوَ حَقِيْقَةُ التَّوْجِيْدُ » (١) .

وَلَّا أَمَرَ بِحَقِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَيُّهَا النَّاسُ أَمَرَ بِحَقِّ الوَالِدَيْنِ وَبُكَالَىٰ - أَيُّهَا النَّاسُ أَمَرَ بِحَقِّ الوَالِدَيْنِ بَعْدَ حَقِّ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ وَبِالُولِدَيْنِ اِحْسَنَا ﴾ فَيَأْتِي حَقُّ الوَالِدَيْنِ بَعْدَ حَقِّ اللهِ -سُبْحَانَهُ - وَمَعْنَىٰ مُبَاشَرَةً ؛ لِأَنَّ الوَالِدَيْنِ هُمَا أَعْظَمُ مُحْسِنِ عَلَيْكَ بَعْدَ اللهِ -سُبْحَانَهُ - وَمَعْنَىٰ هُبَاشَرَةً ؛ لِأَنَّ الوَالِدَيْنِ هُمَا أَعْظَمُ مُحْسِنِ عَلَيْكَ بَعْدَ اللهِ -سُبْحَانَهُ - وَمَعْنَىٰ هُبَاشَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلُ لَمُّكُمَا أُفِّ وَلاَ لَنَهُرَهُمَا ﴾ أَيْ: لاَ يُسْمِعْهُ إَقَوْلاً سَيِّئًا حَتَىٰ وَلاَ التَّأَفُّفَ الَّذِي هُوَ أَذْنَىٰ مَرَاتِبِ القَوْلِ السَّيِّعِ ﴿ وَلَا نَنْهُرَهُمَا ﴾ أَيْ: لاَ يَصْدُرْ مِنْكَ النَّهُمَا ﴾ أَيْ: لاَ يَصْدُرْ مِنْكَ إِلَيْهُ إَيْهُمَا فِعْلٌ قَبِيْحٌ ....

وَلَّا نَهَاهُ اللهُ عَنْ الفِعْلِ القَبِيْحِ وَالقَوْلِ القَبِيْحِ أَمَرَهُ بِالفِعْلِ الْحَسَنِ، وَالقَوْلِ القَبِيْحِ أَمَرَهُ بِالفِعْلِ الْحَسَنِ، وَالقَوْلِ الْقَبِيْحِ وَالقَوْلِ الْحَسِنِ، فَقَالَ: ﴿ وَقُل لَهُ مَا قَوْلًا كَرْبِيمًا ﴾ أَيْ: لَيِّنًا طَيِّبًا بِأَدَب وَتَوْقِيْر.

وَقَوْلُهُ- تَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ أَيْ :

<sup>(</sup>١) «بَدَائِعُ الفَوَائِدِ» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) «شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ » لِلفَوْزَانِ (١/ ٣٢).

القُرِيدُ في خُطَب التَّوْحِيد

تَوَاضَعْ لَهُمَا ﴿ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا ﴾ أَيْ: فِي كِبَرِهِمَا وَعِنْد وَفَاتِهِمَا ﴿ كُمَا وَعِنْد وَفَاتِهِمَا ﴿ كُمَا وَعِنْد وَفَاتِهِمَا ﴿ كُمَا وَكِبَرِهِمَا وَعِنْد وَفَاتِهِمَا ﴿ كُمَا وَكُبَرِهِمَا وَعِنْد وَفَاتِهِمَا ﴿ كُمَا وَكُبَرِهِمَا وَعَنْد وَفَاتِهِمَا ﴿ كُمَا وَكُنْدُ وَفَاتِهِمَا وَعَنْد وَفَاتِهِمَا ﴾ رَبّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإِسْرَاءُ: ٢٤] (١).
وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ .

<sup>(</sup>١) ﴿فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٤٦/٤٥).

# الخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ التَّوْحِيْدُ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَمَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «التَّوْحِيْدِ».

فَتَأَمَّلُوا - أَثَّهَا النَّاسُ - إِلَىٰ قَوْلِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللهِ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مِ شَيْئًا ﴾ [النِّسَاءُ: ٣٦] .

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن -رَحِمَهُ اللهُ -: « هَذِهِ الآيَةُ تَتَحَدَّثُ عَنْ التَّوْحِيْد؛ فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَا تُشْرِكُوا ﴾ فِي مُقَابِلِ « لَاَ إِلَهَ » ؛ لِأَنَّمَا نَفْيٌ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَعْبُدُوا ﴾ في مُقَابِل « إلَّا اللهُ » ؛ لِأَنَّمَا إثْبَاتُ .

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ شَيْعًا ۚ ﴾ نَكُرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ ؛ فَتَعُمُّ كُلَّ شَيْء: لاَ نَبِيٍّ ، وَلاَ مَلَكًا ، وَلاَ وَلِيًّا ، بَلْ وَلاَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا ؛ فَلاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا وَلاَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا ؛ فَلاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا وَلاَ أَمْرُ اللهُ نَيَا كَانَ عَابِدًا لَهَا ؛ كَمَا قَالَ رَسُولُ شَرِيْكًا مَعَ الله ، وَالإِنْسَانُ إِذَا كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا كَانَ عَابِدًا لَهَا ؛ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْمَ ، الله عَبْدُ الدِّرْهَمِ ،

تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْلَةِ ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ » (۱). رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (۲) .

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ (٣)، بِسَنَدِ صَحِيْحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي عَنْهُ - قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ وَصِيَّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي عَنْهُ - قَالَ: ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَالْيَقُرَأْ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا كُرَّمَ رَبُّكُمُ مَا كُرَّمَ رَبُّكُمُ مَا كُرَّمَ رَبُّكُمُ مَا عَلَيْهِ اللهَ عَالَوْا أَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ النُفِيْدُ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيْدِ » (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٨٨٧) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٣٠٧٠)، وَالطَّبَرَانِيُّ (٢٠٠٦).

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

عَلَيْتَ كُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الأَنْعَامُ: ١٥١-١٥٣].

قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازِ -رَحِمَهُ الله - فِي شَرِحِهِ : « ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعًا ﴿ . . . ﴾ أَيْ قُلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ: حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكُمْ ، وَأَتْلُ عَلَيْ تَعَالُوا - أَيُّهَا النَّاسُ - أُخْبِرْكُمْ وَأَقُصُّ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكُمْ ، وَأَتْلُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكُمْ ، وَأَتْلُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكُمْ ، وَأَتْلُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ الله عَنْ شَكِّ وَظَنِّ ، وَأَوَّلُ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ الشِّرْكُ وَ «لَا » صِلَةً فَحَرَّمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ شَكِّ وَظَنِّ ، وَأَعْظَمُ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ هُوَ الشِّرْكُ وَ اللهُ رُكُ.

﴿ وَالشِّرْكُ ﴾ صَرْفُ أَيِّ نَوْع مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللهِ .

وَاشْتَمَلَتُ الْآيَاتُ -أَيُّهَا النَّاسُ- عَلَى عَشَرَةٍ أُمُورٍ :

الأُوَّلُ: الشِّرْكُ.

الثَّاني : الإحْسَانُ إِلَىٰ الوَالِدَيْنِ، وَذِكْرُهُمَا بَعْدِ ذِكْرِ حَقِّ اللهِ يَدُلُّ عَلَىٰ عِظْمِ حَقِّهِا، وَالإِسَاءَةُ إِلَيْهِمَا مِنْ أَجْرَمِ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي وَقَرَنَهُمَا اللهُ بِحَقِّهِ فِي غَيْرِ مَا آيَةٍ .

الثَّالِثُ ؛ عَدَمُ قَتْلِ الأَوْلاَدِ .

الرَّابِعُ : عَدَمُ قُرْبِ الفَوَاحِشِ مِنَ الغَيْبَةِ وَالنَّمِيْمَةِ ، وَالزِّنَا وَالسَّرَقَةِ وَعَيْرِهِمَا.

الْخَامِسُ : عَدَمُ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .

السَّادِسُ ، عَدَمُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالْيَتِيْمُ هُوَ الَّذِي مَّاتَ أَبُوهُ قَبْلُ الاَحْتِلَامِ. السَّابِعُ وَالثَّامِنُ الْكَيْلُ والوَزْنُ بالقِسْطِ .

التَّاسِعُ: الوَفَاءُ بِعَهْدِ اللهِ .

العَاشرُ: العَدْلُ.

وَعَهْدُ اللهِ: مَا أُوْصَىٰ بِهِ مِنْ عِبَادَتِهِ ، وَعَدَمِ مَعْصِيَتِهِ وَإِفْرَادُهُ بِالعِبَادَةِ . وَعَدَم مَعْصِيَتِهِ وَإِفْرَادُهُ بِالعِبَادَةِ . وَالفَوَاحِشُ: هِيَ المَعَاصِيْ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ العَقْلَ السَّلِيْمَ يُنْكِرُهَا، وَالفَطْرَةَ السَّلِيْمَةُ تُنْكُرُهَا .

وَالوَصِيَّةُ: هِيَ الأَمْرُ الْمُؤكَّدُ، أَوْصَىٰ بِشَيْءٍ إِذَا أَكَّدَهُ.

وَالعُقَلَاءُ: هُمْ الَّذِيْنَ يَعْقِلُونَ هَذِهِ الأَمْورَ ، وَيَلْتَزمُونَهَا بِعُقُولِهِمْ.

﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ صرَاطُ اللهِ هُوَ فِعْلُ الأَوَامِرِ ، وَتَرْكُ النَّوَاهِي، وَالإِخْلَاصُ لَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقِيْمُوا عَلَيْهِ وَيَلْتَزَمُوا بِهِ .

﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا الشَّبُلَ ﴾ الشَّبُلُ : هِيَ البِدَعُ ، وَالأَهْوَاءُ ، وَالشَّهَوَاتُ الْمُحَرَّمَةُ ، وَالأَهْوَاءُ ، وَالشَّهَوَاتُ الْمُحَرَّمَةُ ، وَذَكَرَ العَقْلَ أَوَّلاً ؛ لِأَنَّ العَبْدَ يَتَفَكَّرُ أَوَّلاً ، ثُمَّ يَتَأَمَّلُ فَيَعْرِفُ ، وَيَتْرَفُ مَا يَضُرُّهُ وَيُغْضِبُ رَبَّهُ (١) .

وَأَمَّا سَبَبُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ وَصِيَّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ ، هَذَا مَا جَاءَ (۱) «المَجْمُوعِ المُفِيْد شَرْح كِتَابِ التَّوْحِيْدِ » (۱/۲۶-۲۰).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

فِي ﴿ الصَّحِيْحَيْنِ ﴾ (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَّا الشَّعَدَّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعُهُ قَالَ : ﴿ الْتُتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعُهُ قَالَ : ﴿ الْتُتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَخْتَلِفُوا بَعْدَهُ ﴾ .

قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: « إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَلَبَهُ اللهُ عَنْدُنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا ، فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « قُومُوا عَنِّي ، وَلاَ يَنْبَغِيْ عِنْدِي التَّنَازُعُ ».

فَخَرَج ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: « إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ كِتَابِهِ » .

وَقَبْلَ أَنْ أُودِّعَ مَقَامِي هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- أَذْكُو لَكُمْ فَائِدَة عَظِيْمَة ، قَالَهُ النَّووِيُّ -رَحَهُ اللهُ -:عِنْد شَرْحِهِ لَحَدِیْثِ ابْنِ عَبَّاسِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- [ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ- [ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ- أَ إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ- غَلَبُهُ الوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا ] ، فَقَدْ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ الْتُكَلِّمُونَ فِي شَرْحِ الحَدِیْثِ عَلَیٰ أَنَّهُ مِنْ دَلَائِلِ فِقْهِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- اللهُ عَنْهُ- وَفَضَائِلهِ ، وَدَقَیْق نَظُرِهِ، لَأَنَّهُ خَشِي أَنْ يَكْتُبَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُمُورًا رُبَّهَا عَجَزُوا عَنْهَا ، وَاسْتَحَقُّوا العُقُوبَةَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا مَنْصُوصَةً لاَ عُجَالُ للاجْتِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَنْصُوصَةً لاَ عَجَالُ للاجْتِهَادِ فِيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ : حَسْبُنَا كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَّافَرَطْنَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١١٤)، ومُسْلِمٌ (١٦٣٧) .

فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءً فِي هُ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ، فَغُلِمَ أَنَّ الله الله الله الله الله الله عَلَىٰ الأُمَّةِ ، وَأَرَادَ التَّرْفِيْهِ عَلَىٰ رَسُولِ الله -صَلَّىٰ الله عَلَىٰ وَسَلَّمَ - ، فَكَانَ عُمَرَ أَفْقَهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ رَسُولِ الله عَنْهُا - وَمُوفِقِيْهِ ﴾ (١) .

فَكَذَلِكَ فَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَقَدْ دَلَّ الأُمَّةَ عَلَىٰ الوَصِيَّةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ، وَزِدْنَا عِلْمًا وَهُدَى وَصَلَاحًا وَلاَ تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْن.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « شَـرْحُ النَّووِيِّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ» (١٥٦/١٤) .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا يَضُلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَا وَاللهِ عَمْرَانَ : ١٠٠] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَخِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَفُولُهُ وَكُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلْمُا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلْ الللللَّهُ وَاللَّالِمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ الللللَّةُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالَةُ الللْمُواللَّالِمُ الللللْمُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## أمَّا بُغِدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

مُعْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةُ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَّوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «حَقِّ اللهِ عَلَىٰ الْعِبَادِ».

أَيُّهَا النَّاسُ حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ جَاءَ ذِكْرُهُ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ رِدِيْفَ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ حَمَّارٍ فَقَالَ فِي : « يَا مُعَاذُ ؛ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ ؟» ، قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ : « حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا » .

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟. قَالَ: «لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا».

فَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - حَدِيْثُ عَظِيْمٌ رَوَاهُ صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ وَهُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل بْنُ أَوْسِ الأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ ، أَبُو عَبْد الرَّحْمَن ، صَحَابِي مَشْهُور مِنْ أَوْسِ الأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ ، أَبُو عَبْد الرَّحْمَن ، صَحَابِي مَشْهُور مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ ، شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَفَضَائُلُهُ جَمَّةٌ غَزِيْرَةٌ ، فَمِنْهَا مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ ، شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا ، وَفَضَائُلُهُ جَمَّةٌ غَزِيْرَةٌ ، فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدِ فِي الطَّبَقَاتِ بِسَند صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٨٥٦)، ومُسْلِمٌ (٣٠) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ (٣/ ٥٩٠)،صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَة» (١٠٩١).

رَسُّولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « مُعَاذُ بْنِ جَبَلِ ، يُحْشَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمَامَ العُلَمَاء بِرَثْوَةٍ » أَيْ: بِخَطْوَة ، أَيْ أَنَّهُ يَسْبِقُ العُلَمَاء بِرَمْيَةِ سَهْمِ

أَوْ رَمْيَةٍ حَجَرٍ، وَالرَّتْوَةُ: هِيَ الدَّرَجَة وَالمَنْزِلَةُ.

وَفِي سُنَنِ النِّسَائِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «التَّعْلَيْقَاتِ الحِسَانِ» (١)، عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ بِيدِهِ وَقَالَ : « وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُكَ ، وَشَكْرِكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنَى عَلَىٰ ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، عَنْ مَسْرُوق - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلُ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « اسْتَقْرَئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « اسْتَقْرَئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ ، وَسَالُمْ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلَ » ، قَالَ : لاَ أَذْرِي بَدَأَ بَأُبِيِّ أُوْ مُعَاذِ .

تِلْكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - قَطْرَةٌ مِنْ مَطْرَةٍ فَضَائِلِ ذَلِكَ الصَّحَابِي الجَلِيْلِ وَمَاتَ مُعَاذٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَنَةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ بِالشَّامِ فِي طَاعُونِ عَمَوس .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيِّ (٣/ ٥٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «التَّعْلِيْقَاتِ الحَسَان» (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٤٦٤).

أَيُّهَا النَّاسُ تَأَمَّلُوا قَوْلَ مُعَاذِ بْنِ جَبَل -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ حِمَارٍ ، أَيْ أَنَّهُ رَاكِبٌ مَعَهُ خَلْفَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ أَهْلِيٍّ، -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ حِمَارٍ ، أَيْ أَنَّهُ رَاكِبٌ مَعَهُ خَلْفَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ أَهْلِيً ، لِأَنَّ الوَحْشَىَّ لاَ يُرْكَبُ ، والجِمَارُ اسْمُهُ عُفَيْرٌ .

فَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيْثِ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَوَاضُعُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرُكُوبِ الْحَهَارِ وَالْإِرْدَافِ عَلَيْهِ ، خِلافًا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْكِبْرِ ، مَعَ أَنَّهُ أَشْرَفُ الْخَلْق .

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيْثِ - أَيْضًا - جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَىٰ الدَّابَةِ إِذَا كَانَتْ تُطِيْقُ ذَلِكَ وَلاَ يَشُقُّ عَلَيْهَا » .

فَتَأَمَّلُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ : «فَقَالَ لِي : يَا مُعَادُ » .

فَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَظِيْمَ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُلْقِيَهُ إِلَيْهِ بِطَرِيْقَةِ السُّؤَالِ وَالجَوَابِ، هَذَا الحُكْمَ العَظِيْمَ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُلْقِيهُ إِلَيْهِ بِطَرِيْقَةِ السُّؤَالِ وَالجُوَابِ مِنْ أَعْظَمِ الطُرُقِ النَّبَاهِ وَالاَهْتَهَامِ، فَإِنَّ التَّعْلِيْمَ عَنْ طَرِيْقِ السُّؤَالِ وَالجُوَابِ مِنْ أَعْظَمِ الطُرُقِ النَّاجِحَةِ فِي تَعْلِيْمِ العِلْم ؛ لِأَنَّكَ حِيْنَ تَسْأَلُ وَالجَوَابِ مِنْ أَعْظَمِ الطُرُقِ النَّاجِحَةِ فِي تَعْلِيْمِ العِلْم ؛ لِأَنَّكَ حِيْنَ تَسْأَلُ وَالجَوَابِ مِنْ أَعْظَمِ الطُرُقِ النَّاجِحَةِ فِي تَعْلِيْمِ العِلْم ؛ لِأَنَّكَ حِيْنَ تَسْأَلُ الطَّالِبَ عَنْ شَيْءٍ عَجْهَلُهُ ثُمَّ يَتَطَلَّعُ إِلَىٰ الجَوَابِ، يَكُونُ ذَلِكَ أَحْسَنَ مِنْ أَنْ الطَّالِبَ عَنْ شَيْءٍ عَجْهَلُهُ ثُمَّ يَتَطَلَّعُ إِلَىٰ الجُورابِ، يَكُونُ مُنْتَبَهًا وَعَلَى اسْتعْدَادِ لَلْقَيَ إِلَيْهِ اللّهَ عَارِيَةً مِنْ طُرُقِ التَّعْلِيْمِ، وَهِي طَرِيْقَةٌ نَبُويَّةٌ اسْتَعْمَلَهَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْوالِ ، وَحَقُّ لِكُلِّ مُعَلِم النَّيْقُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَعْوِلِ ، وَحَقُّ لِكُلِّ مُعَلِم النَّيْقُ حَوالِ ، وَحَقُّ لِكُلِّ مُعَلِم مَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْوالِ ، وَحَقُّ لِكُلِّ مُعَلِم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْوالِ ، وَحَقُّ لِكُلِّ مُعَلِم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي كَثِيْرٍ مِنَ الأَعْوِلِ ، وَحَقُّ لِكُلِ مُعَلِم المَّالِقُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَي كَثِيْرٍ مِنَ الأَحْوالِ ، وَحَقَّ لِكُلًا مُعَلِم المُعَلِّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلْ المُعْلَمِ المُعَلِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّالِمُ المَالِهُ الْعَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

الفَريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا مَعَ طُلَّابِهِ ، بَلْ حَقُّ لِكُلِّ أَبِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ طَرِيْقَةَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ مَعَ أَوْلاَدِهِ فَيَسْأَلُمْ أَيْنَ اللهُ ؟، وَمَا الدَّلِيْلُ عَلَىٰ ذَلِكَ ؟، وَهَكَذَا فِي مَسَائِلِ العِلْم .

وَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- إِلَىٰ قَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ؟» .

إِنَّهَا مَسْأَلَةٌ عَظِيْمَةٌ.

قَالَ مُعَاذُ : قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

فَيُسْتَفَادُ مِنَ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ طَالِبِ العِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَة لاَ يَعْرِفُهَا أَنْ يَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ ، أَوْ: لاَ أَدْرِيْ ، وَقَوْلُ مُعَاذُ: اللهُ مَسْأَلَة لاَ يَعْرِفُهَا أَنْ يَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ ، فِي حَالِ حَيَاتِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقُولُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، لاَ يَزِيْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلاَ يَقُولُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، لاَ يَزِيْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلاَ يَقُولُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، لاَ يَزِيْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلاَ يَقُولُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، لاَ يَزِيْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلاَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لاَ يَدْرِي مَا أَحْدَثَ النَّاسُ بَعْدَهُ ، كَمَا جَاءَ لاَنَّاسُ بَعْدَهُ ، كَمَا جَاءَ فَي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيْثِ الْحَوْضِ الطَّويْلِ فَيَقُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ وَسَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ أَصْحَابِيْ أَصْحَابِيْ الْمُحَافِيْ » ، فَيُقُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ أَصْحَابِيْ أَصْحَابِيْ أَصْحَابِيْ الْمُحَافِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ أَصْحَابِيْ أَصْحَابِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ أَصْحَابِيْ أَصُدَاقًا لُ لَهُ : ﴿ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ النَّاسُ بَعْدُكُ » .

وَأَعُوْدَ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَأَقُولُ: إِنَّهُ لَمَّا تَهَيَّأُ مُعَاذٌّ لِلجَوَابِ وَتَنَبَّهَ وَتَطَلَّعَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٢٠٥)، ومُسْلِمٌ (٢٢٩٧) .

القُريْدُ في خُطَب التَّوْحيد التَّوْحيد

أَلْقَىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الجَوَابَ ، فَقَالَ : ﴿حَقُّ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَ

فَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ حَقُّ اللهِ عَلَىٰ العِبَادِ مِنْ أَوَّ لِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ أَنْ يُوحِّهُمْ أَنْ يُوحِّدُوْهُ بِالْعِبَادَةِ .

## والعِبَادَةُ كَمَا عَرَّفَهَا ابْنُ القَيِّم -رَحِمَهُ اللَّهُ - :

وَعِبَادَةُ الرَّهُمَنِ غَايَةٌ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَ فَلَكُ العِبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّىٰ قَامَتِ القُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَ فَلَكُ العِبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّىٰ قَامَتِ القُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ العَبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّىٰ قَامَتِ القُطْبَانِ وَمَلَيْهَا وَالشَّيْطَانِ (۱) وَمُلِهِ لاَ بِالْهَوَىٰ وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ (۱)

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «الكَافِيَةُ الشَّافِيَةُ » (٧٠).

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ حَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللّهِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

تَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «حَقِّ اللّهِ عَلَىٰ الْعِبَادِ».

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « حَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللهِ » ، وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ مُعَاذِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - « وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُعَدِّبَ مَنْ لاَ يُعَدِّبَ مَنْ لاَ يُشَرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

وَهَذَا الْحَقُّ - أَيُّهَا النَّاسُ - لَيْسَ بِحَقِّ وَاجِبِ عَلَىٰ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَإِنَّهَا هُوَ تَفَالَىٰ مَنْهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِأَنَّ اللهَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَقُّ لِأَحَدٍ، وَإِنَّهَا هُوَ تَفَالُ مَنْهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِأَنَّ اللهَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَقُّ لِأَحَدٍ، وَلاَ أَحَدَ يُوْجِبُ عَلَىٰ الله شَيْئًا .

وَإِنَّهَا عَقِيْدَةُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ كَذَا وَكَذَا ، يُوْجِبُونَ عَلَىٰ اللهِ بِعُقُولِهِمْ بِلاَ هُدَى مِنَ اللهِ وَلا كِتَابٍ مُنِيْرٍ ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَيَقُولُونَ : اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لَيْسَ عَلَيْهِ حَقُّ وَالْجَهَا النَّاسُ عَلَيْهِ حَقٌّ

وَاجِبٌ لِخَلْقِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَفَضَّلَ بِهِ -سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ - وَتَكَرَّمَ بِهِ، كَمَا َ قَالَ -تَعَالَىٰ - : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الرُّوْمُ:٤٧].

هَذَا حَقٌّ تَفَضَّلَ بِهِ ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ الَّذِي يَقُولُ:

مَا لِلعِبَادِ عَلَيْهِ حَتَّ وَاجِبٌ كَلَّا وَلاَ سَعْيٌ لَدَيْهِ ضَائعُ إِنْ عُذَّبُوا فَبِعَدْلِهِ أَوْ نُعِّمُوا فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الكَرِيْمُ الوَاسِعُ

فَمَعْنَىٰ « وَحَقُّ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ » أَيْ: الحَقُّ الَّذِي تَفَضَّلَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - بِهِ ، وَأَوْجَبَهُ عَلَىٰ نَفْسِه، مِنْ دُونِ أَنْ يُوْجِبَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِه، وَتَعَالَىٰ - بِهِ ، وَأَوْجَبَهُ عَلَىٰ نَفْسِه تَكُرُّ مًا مِنْهُ بِمُوْجِبِ وَعْدِهِ الكَرِيْمِ الَّذِي لَا هُوَ اللَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَىٰ نَفْسِه تَكُرُّ مًا مِنْهُ بِمُوْجِبِ وَعْدِهِ الكَرِيْمِ الَّذِي لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ اللهِ وَعْدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَقَاعَالَىٰ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ اللهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَعَدَهُ اللّهُ وَعَدَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ - إِلَىٰ قَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». فَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ يَعَذَّبُ بِالنَّارِ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». فَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ الشَّرْكِ الأَصْغَر وَالأَكْبَر فَإِنَّهُ يَسْلَمُ مِنَ العَذَاب.

فَالعُصَاةُ مِنَ الْمُوَحِدِيْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا ، وَلَكِنْ عِنْدَهُمْ ذُنُوبُ دُونَ الشِّرْكَ مِنْ سَرِقَة أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبِ خَمْر ، أَوْ غَيْبَة أَوْ نَمِيْمَة فَهَذِهِ ذُنُوبُ دُونَ الشِّرْكَ مِنْ سَرِقَة أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبِ خَمْر ، وَلَكِنْ هِي تَحْتَ مَشِيْئَة اللهِ إِنْ النَّاسُ - يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا الْعَذَابَ ، وَلَكِنْ هِي تَحْتَ مَشِيْئَة اللهِ إِنْ شَاء اللهَ غَفَرَ لَهُمْ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَأَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة ، إِنْ شَاء عَذَّبُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّة ، إِنْ شَاء عَذَّبُمْ بِقَدْرِ فَيُدْ فِلُهُمْ الْجَنَّة .

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

فَالْمُوَحِّدُونَ -أَيُّهَا النَّاسُ - مَآلُهُمْ إِلَىٰ الجَنَّةِ إِمَّا ابْتِدَاءً وَ إِمَّا انْتِهَاءً.

فَأَهْلُ التَّوْحِيْدِ مَآلُهُمْ إِلَىٰ الجَنَّةِ حَتَّىٰ وَلَوْ عُذِّبُوا فِي النَّارِ ، فَإِنَّهُمْ لاَ يُخَلَّدُونَ فِيهَا ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ التَّوْجِيْدِ .

وَأَمَّا الكُفَّارُ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُنَافِقُونَ النِّفَاقَ الأَكْبَرَ فَهُؤُلاَءِ -أَيُّهَا النَّاسُ- مَآلُهُمْ إِلَىٰ النَّارِ خَالِدِیْنَ ثُخَلَّدِیْنَ فِیْهَا لاَ یَدْخُلُونَ الجَنَّةَ أَبَدًا.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكَبَرُواْ عَنَهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمُ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِياطِ وَكَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمُ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِياطِ وَكَا لَا لَهُ عَرَافُ: ٤٠].

وَخِتَامًا -أَيُّهَا النَّاسُ- هَذَا الحَدِيْثُ العَظِيْمُ يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ وَأَهَّمَ يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ وَأَهَمَّيَّتِهِ ، وَأَنَّهُ سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ ، وَأَنَّ الشِّرْكَ خَطَرٌ عَظِيْمٌ وَأَنَّهُ سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِي الخُلُودِ فِي النَّارِ .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ ، وَزِدْنَا عِلْمًا وَهُدَىً وَصَلَاحًا وَلاَ تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْن .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ مَنْوا أَتَّهُمُ مُسَلِمُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَمْرَانَ : ١٠٠]. [آل عِمْرَان: ١٠٠].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

### أمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ كُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

## ثُمَّ أَمَّا بَغَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ -أُيُّهَا النَّاسُ- عَنْ: «مَنْ حَقَّقَ التَّوْجِيْدُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بغير حساب».

وَتَحْقِيْقُهُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَيْ تَخْلِيْصُهُ مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ، وَالبِدَع وَالمَعَاصي. وَذَلكَ يَرْجِعُ إِلَىٰ ثَلاثَة أَشْيَاءٍ:

الأُوَّلُ: تَرْكُ الشِّرْكِ بأَنْوَاعِهِ: الأَكْبَرِ، وَالأَصْغَرِ، وَالخَفِيِّ.

الثَّانِي: تَرْكُ البدَع بأَنْوَاعِهَا.

الثَّالثُ : تَرْكُ المَعَاصِي بِأَنْوَاعِهَا .

وَهُوَ -أَيُّهَا النَّاسُ- عَلَىٰ دَرَجَتَيْن:

الدَّرَجَةُ الأُولَىٰ : وَاجِبَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ مِنَ الثَّلَاثِ الَّتِي ذُكرَتْ، فَيَتْرُكُ الشِّرْكَ خَفيَّهُ وَجَليَّهُ ، صَغيْرُهُ وَكَبيْرَهُ ، وَيَتْرُكُ البدَعَ ، وَيَتْرُكُ المَعَاصِي ، فَهَذِهِ - أَثُّهَا النَّاسُ - هِيَ الدَّرَجَةُ الوَاجِبَةُ .

الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: مُسْتَحَبَّةُ: وَهِيَ الَّتِي يَتَفَاضَلُ فِيْهَا النَّاسُ مِنَ الْمُحَقِّقِّينَ للتَّوْحِيْد أَعْظَمَ تَفَاضُل ، وَهِيَ أَلَّا يَكُونَ فِي القَلْبِ شَيْءٌ مِنَ التَّوَجُّهِ ، أَوْ القَصْدِ لِغَيْرِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَيَكُونَ القَلْبُ مُتَوَجِّهًا إِلَىٰ الله تَوَجُّهًا

تَامًّا ، لَيْسَ فيْه الْتَفَاتُ لغَيْر الله » (١) .

وَمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ تَحْقيْقِ التَّوْحيْد -أَيُّهَا النَّاسُ-قَوْل اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النَّحْلُ: ١٢٠]. قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم برَبَّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ ﴾ [الْمُؤْمِنُونَ: ٢٩].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ خُصَيْن -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنْتُ عنْدَ سَعِيْد بْنُ جُبَيْر فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَىٰ الكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ البَارِحَةَ؟، فَقُلْتُ: أَنَا ، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ . قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟، قَالَ: ارْتَقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟، قُلْتُ: حَدَيْثُ حَدَّثْنَاهُ الشَّعْبِيُّ ، قَال : وَمَا حَدَّثَكُمْ ، قُلْتُ : حَدَّثْنَا بُرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَّةٍ .قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ. وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ : «عُرضَتْ عَلَيَّ الأَمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَن، وَالنَّبيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفعَ لِي سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي ، فَقِيْلَ لِي: هَذَا مُوْسَىٰ وَقَوْمُهُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَقِيْلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتِكَ ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَ لاَ عَذَابِ » .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « شَـرْحُ فَتْحِ المَجِيْدِ » لِصَالِحِ آلِ الشَّيْخِ (١/ ١٥٠ - ١٥١) بِتَصَـرُّفٍ. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٧٠٤) ، ومُسْلِمٌ (٤٢٠) .

ثُمَّ مَهُضُ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِیْنَ صَحَبُوا رَسُولَ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِیْنَ وُلِدُوا فِی الإِسْلَام ، فَلَمْ یُشْرِکُوا بِاللهِ شَیْئًا ، وَذَکَرُوا أَشْیَاءَ، فَلَعَلَّهُمْ الَّذِیْنَ وُلِدُوا فِی الإِسْلَام ، فَلَمْ یُشْرِکُوا بِاللهِ شَیْئًا ، وَذَکَرُوا أَشْیَاءَ، فَخَرَجَ عَلَیْهِمْ رَسُولُ اللهِ –صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ – فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : «هُمُ الَّذِیْنَ لاَ یَسْتَرْقُونَ، وَلاَ یَکْتَوُونَ، وَلاَ یَتَطَیّرُونَ، وَعَلَیٰ رَبِّهِمْ یَتُوکَلُونَ» ، الله یُن عُصَن فَقَالَ : یا رَسُولَ الله ؛ ادْعُ الله أَنْ یَجْعَلَنِی مِنْهُمْ، فَقَالَ : یا رَسُولَ اللهِ ؛ ادْعُ الله أَنْ یَجْعَلَنِی مِنْهُمْ، قَالَ : یا رَسُولَ اللهِ : ادْعُ الله أَنْ یَجْعَلَنِی مِنْهُمْ، فَقَالَ : یا رَسُولَ اللهِ : ادْعُ الله أَنْ یَجْعَلَنِی مِنْهُمْ، فَقَالَ : «أَنْتَ مِنْهُمْ» ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : یا رَسُولَ الله : ادْعُ الله أَنْ یَجْعَلَنی مِنْهُمْ، فَقَالَ : «سَبِقَكَ بَهَا عُكَاشَةُ » .

وَهَا أَنَا -أَيُّهَا النَّاسُ - أَعُودُ بِكُمْ إِلَىٰ شَرْحِ تِلْكَ الأَدِلَّةِ الدَّالَةِ عَلَىٰ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ، فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ التَّوْمِيمَ لَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّا ﴾ [النَّحْلُ: ١٢].

فَتِلْكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَرْبَعُ صِفَاتٍ وَصَفَ اللهُ بِهَا إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ -:

الصَّفَةُ الأُوْلَىٰ : أَنَّهُ كَانَ أُمَّةً ، أَيْ قُدْوَةً ، وَإِمَامًا مُعَلِّمًا لِلخَيْرِ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِتَكْمِيْلِهِ مَقَامَ الصَّبْرِ وَاليَقِيْنِ ، اللَّذَيْنَ تُنَالُ بِهِمَا الْإِمَامَةُ فِي الدِّيْنِ .

الصَّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ كَانَ قَانِتًا للهِ ثَابِتًا عَلَىٰ الطَّاعَةِ مُغْلِصًا عَمَلَهُ لللهِ.

الصَّفَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ كَانَ حَنِيْفًا ، والحَنِيْفُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ الْمُقْبِلُ عَلَىٰ

اللهِ المُعْرِضُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَجِّمَهُ اللهُ - .

الصَّفَةُ الرَّابِعَةُ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، أَيْ : بَرِي ُ مِنْهُمْ ، وَمِنْ دِيْنِهِمْ. فَتَحْقِيْقُ التَّوْحِيْدِ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَكُونُ بَهَذِهِ الْأُمُورِ ، وَأَعْظَمُهَا البَرَاءَةُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَهُو عَيْنَ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَهُو عَيْنَ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ وَلَوْ كَانَ مَنَ المُشْرِكِيْنَ فَهُو عَيْنَ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَإِبْرَاهِيْمُ تَبَرَّأُ مِنْ أَبِيْهِ وَقَوْمِهِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرُنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ أُم مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرُنَا وَلَا يَنْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوَقِمِنُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا وَلِيَكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ وَبَنَا عَلَيْكَ قُولًا إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَا شَعْتَ فَوْرَنَّ لَكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ وَبَنَا عَلَيْكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْكَ وَكَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلَيْكَ وَكَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً وَبَنَا عَلِيكَ وَكَا أَمُولِيلُ لَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيلُ لَا اللهُ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً وَلِيلُكُ اللهُ عَلَيْكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً وَلِيلُكُ مَا أَمُلِكُ لَكُ مِنَ اللهُ مَن اللهِ مِن شَيْءً وَلِيلُكُ الْمَصِيلُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَذَلِكَ الاَسْتِغْفَارُ لِأَبِيْهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- كَانَ عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فِي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - :﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِّ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - :﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِّ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لَكِنْ لَلَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ كَمَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:
﴿ وَمَا كَا ثَ اللهِ تَبَيَّنَ لَهُ وَمَا كَا ثَ اللهِ تَبَيَّنَ لَهُ وَمَا كَا ثَ اللهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّنَاهُ فَلَمَّا بَيْنَ لَهُ وَمَا كَا ثَ اللهُ عَدُولُ لِللهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّنَاهُ فَلَمَّا بَيْنَ لَهُ وَمَا كَا ثَ لَهُ وَلَا يَن اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ بالبَرَاءَةَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ .

وَهُنَا -أَيُّهَا النَّاسُ- فَائِدَةٌ عَظِيْمَةٌ ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ، فَإِبْرَاهِيْمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا تَبَرَّأَ مِنْ أَبِيْهِ وَقَوْمِهِ وَهَجَرَهُمْ لِلهِ عَوَّضَهُ اللهُ ذُرِّيَّةً أَنْبِيَاءً ، دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ -تَبَارَكَ وَهَجَرَهُمْ لِلهِ عَوَّضَهُ اللهُ ذُرِيَّةً أَنْبِيَاءً ، دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ -تَبَارَكَ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَا وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَا لَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَالْعَلَىٰ اللهِ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ وَاللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَلَا اللهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهُبْنَا لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهَبْنَا لَهُ وَمِي اللهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهُبْنَا لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهُبْنَا لَهُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهُبْنَا لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهُ وَهُبْنَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَهُبْنَا لَهُ وَلَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱلللهِ وَهُبْنَا لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهُبْنَا لَهُ عُونَ وَلَهُ وَلَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱلللهِ وَهُبْنَا لَهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَهَا أَنَا -أَيُّهَا النَّاسُ- أَسُوقُ لَكُمْ الدَّلِيْلُ الثَّانِي مِنْ أَدِلَّةِ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ ال

قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ - رَحِمَهُ اللهُ -: « أَيْ: لاَ يَعْبُدُونَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ، بَلْ يُوَحِّدُونَهُ، وَا فَهُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لاَ وَلَدًا، وَأَنَّهُ لاَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، أَحَدُ صَمَدُ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا، وَأَنَّهُ لاَ نَظِيْرَ لَهُ » (١).

وَقَالَ العُلَمَاءُ: قَدَّمَ هُنَا قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ بِرَبِّمِمْ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ هُو بِرَبِّمِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُو بِرَبِّمِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُو الرَّبُوبِيَّةَ تَسْتَلْزِمُ العُبُودِيَّةَ ، فَصَارَ عَدَمُ الإِشْرَاكِ فِي الطَّاعَةِ ، وَعَدَمُ الإِشْرَاكِ فِي الطِّشَرَاكِ فِي الطَّاعَةِ ، وَعَدَمُ الإِشْرَاكِ فِي الطِّشَرَاكِ فِي الطَّاعَةِ ، وَعَدَمُ الإِشْرَاكِ فِي الطِّشَرَاكِ فِي الطَّاعَةِ ، وَعَدَمُ الإِشْرَاكِ فِي الطَّاعَةِ ، وَعَدَمُ الإِشْرَاكِ فِي

<sup>(</sup>١) (تَفْسِيْـرُ ابْن كَثِيْـرِ» (٥/ ٤٨٠).

العُبُودِيَّةَ ، وَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- وَصْفُ الَّذِيْنَ حَقُّقُوا التَّوْجِيْدُ ؛ لأَنَّهُ يَلْزُمُ مِنْ عَدَم الإِشْرَاكِ أَلَّا يُشْرِكَ هَوَاهُ ، وَإِذَا أَشْرَكَ الْمَرْءُ هَوَاهُ أَتَىٰ بالبدَع ، أَوْ أَتَىٰ بِالْمَعْصِيَةِ، فَصَارَ نَفْيُ الشِّرْكِ نَفْيًا لِلشِّرْكِ بِأَنْوَاعِهِ ، وَنَفْيًا لِلبدْعَةِ ، وَنَفْيًا لِلْمَعْصِيَةِ ، وَهَذَا هُوَ تَعْقِيْقُ التَّوْحِيْدِ للهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - » (١).

وَمَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ النِّهَايَةَ ، وَفَازَ بِأَعْظَم تِجَارَةٍ ، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِلا حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ » (٢). وَأُسْتَغْفَرُ اللهُ .

<sup>(</sup>۱) «شَرْحُ فَتْحِ المَجِيْدِ» لِصَالِحِ آلِ الشَّيْخِ (١/ ١٥٩). (٢) «تَيْسِيْرُ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ » (١٠١).

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آَوُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَهَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «أَنَّ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيْدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْر حسَاب».

أَيُّهَا النَّاسُ تَقَدَّمَ مَعَكُمْ حَدِيْثُ حُصَيْنِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ البَارِحَةَ؟،..... وَهُوَ حَدِيْثُ طُويْلٌ.

وَمَوْضِعُ الشَّاهِدِ مِنْهُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي وَصْفِ الشَّبْعِيْنَ أَلْفًا الَّذِيْنَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابِ: «هُمْ النَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ».

فَهَذِهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِمِمْ وَهِيَ خَاصَّةٌ بِمِمْ فَلَا يَلْتَبِسْ أَمْرُهُمْ بِغَيْرِهِمْ ، لِأَنَّ هَذِهِ الصَّفَةَ كَالشَّامَةِ يُعْرَفُونَ بِهَا فَذَكَرَ أَرْبَعَةَ صِفَاتٍ.

وَلِأَنَّ الطَّالِبَ لِلرُّقْيَةِ فِي فَلْبِهِ مَيْلٌ لِلرَّاقِي حَتَّىٰ يَرْفَعَ مَا بِهِ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ والقَلْبُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّاقِي وَالرُّقْيَةِ ، وَهَذَا يُنَافِي كَهَالُ التَّوْحِيْدِ لَكِنْ لاَ السَّبَبِ والقَلْبُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّاقِي وَالرُّقْيَةِ ، وَهَذَا يُنَافِي كَهَالُ التَّوْحِيْدِ لَكِنْ لاَ بَالسَّبَ وَالقَلْبُ مَنْ يَرْقِيْكَ مِنْ غَيْرِ سُؤْالٍ وَلاَ اسْتِشْرَافٍ ، فَهَذَا لاَ يَدْخُلُ فِي الكَرَاهَةَ وَلاَ يُنَافِي قَوْلُهُ «لاَ يَسْتَرُقُونَ».

## لِأَنَّ هُنَاكَ ثَلاثَ مَرَاتَب ذَكَرَهَا العُثَيْمِينُ -رَحِمَهُ اللَّهُ -:

المَوْتَبَةُ الأُوْلَىٰ: أَنْ يَطْلُبَ مَنْ يَوْقِيْهِ ، وَهَذَا قَدْ فَاتَهُ الكَمَالُ.

اللَّرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَرْقِيْهِ، وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمْنَعْ عَائِشَةً أَنْ تَرْقِيَهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، وَكَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمْنَعْ وَا أَحَدًا أَنْ يَرْقِيَهُمْ: لِأَنَّ هَذَا لاَّ يُؤَثِّرُ فِي التَّوَكُّل (٣).

الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: «وَلاَ يَكْتَوُوْنَ» أَيْ: لاَ يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَكُو ِ يَهُمْ كَمَا لاَ يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَكُو ِ يَهُمْ كَمَا لاَ يَسْأَلُونَ غَيْرَهُمْ أَنْ يَرْقِيَهُمْ.

الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: «وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ» الطِّيرَةُ شَيْءٌ يَعْرِضُ عَلَىٰ القَلْبِ مِنْ جَرَّاءِ شَيْءٍ يَعْدُثُ أَمَامَهُ، فَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَهُ يُقْدِمُ عَلَىٰ أَمْرٍ أَوْ أَنْ يُحْجِمَ عَنْهُ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ : ﴿ فَتَاوَىٰ ابْنِ تَيْمِيَةِ ﴾ (١/ ١٨٢ - ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) «مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ » (٣/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) «القَوْلُ المُفِيْدُ فِي شَـرْح كِتَابِ التَّوْجِيْدِ » (١/١١).

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

أَعَمُّ مِنَ التَّشَاؤُم بِالطَّيْرِ، فَقَدْ يَحْصُلُ التَّشَاؤُمُ بِالمَرْئِيَّاتِ، أَوْ المَسْمُوعَاتِ، أَوْ زَمَان أَوْ مَكَان .

الصَّفَةُ الرَّابِعَةُ : «وَعَلَىٰ رَبِّمٍ مُ يَتَوَكَّلُونَ» وَهَذِهِ صِفَةٌ جَامِعَةٌ لِلصِّفَاتِ السَّابِقَة .

فَهَذِهِ -أَيُّهَا النَّاسُ - صِفَاتُ السَّبْعِيْنَ ، وَهُمْ الَّذِيْنَ أَدُّوا الوَاجِبَاتِ، وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ والشَرْكِيَّاتِ ، وَاعْتَمِدُوا وَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللهِ ، وَفَوَّضُوا أُمُورَهُمْ إِلَيْهِ مَعَ أَخْذَهِمْ بِالأَسْبَابِ الْمُبَاتِ الْمُبَاتِ الْمُبَاتِ الرِّزْقِ وَالتِّجَارَةِ، وَأَنْوَاعِ الطِّبِ الرِّزْقِ وَالتِّجَارَةِ، وَأَنْوَاعِ الطِّبِ الْمُبَاحِ ، لَكِنْ تَرَكُوا مَا يَحُوجُهُمْ إِلَىٰ النَّاسِ كَالاَسْتِرْقَاءِ أَوْ مَا فَيُوجُهُمْ إِلَىٰ النَّاسِ كَالاَسْتِرْقَاءِ أَوْ مَا فَيْهِ تَعْذَيْنِ ، إِذَا لَمْ يَضْطُرُوا إِلَيْهِ، وَابْتَعَدُوا عَنْ بَعْضِ المُبَاحِاتِ الَّتِي فِيْهَا فَيْهِ تَعْذَيْنِ ، إِذَا لَمْ يَضْطُرُوا إِلَيْهِ، وَابْتَعَدُوا عَنْ بَعْضِ المُبَاحِاتِ الَّتِي فِيْهَا فَيْهَا فَيْهَا مَا يَعْضَ اللهُ بِأَنْ أَدْخَلَهُمْ اللهُ الْجُنَّةَ لاَ حِسَابِ وَلاَ عَذَابِ » (١٠).

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِتَحْقِيْقِ التَّوْحِيْدِ وَجَنِّبْنَا الشِّرْكَ وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَل.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُمُ لَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لأَبْنِ بَازٍ (٥٨).

# الخُطَبَةُ الأُوْلَىٰ فَضْلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذِّنُوبِ

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَوْدَ اللهَ عَوْدَ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا تَمُونُ اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ وَالله مَنْ اللهُ وَالله مَنْ اللهُ وَالله مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَخِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَقْدَا فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيْدُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أُثُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «فَضْلِ التَّوْجِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذِّنُوب». فَمِنْ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ -أَيُّهَا النَّاسُ - مَا ذَكَرَهُ الله ُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - في كِتَابِهِ الكُريْمِ .

قَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَكِيكَ لَهُمُ ٱلْأَمَٰنُ وَهُم مُّهُ يَدُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٨٢].

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عَيْسَىٰ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَتٌّ وَالنَّارَ حَتٌّ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ » .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عُتْبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهَ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ».

وَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، بِسَنَدِ صَحِيْح وَصَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في «صَحِيْح (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٤٣٥) ، ومُسْلِمُّ (٢٨) .

(٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٢٥)، ومُسْلِمٌ (٢٦٣).

الْمُسْنَدِ » ('') ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ نُوْحًا -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لا بْنِهِ عَنْدَ مَوْتِهِ : آمُرُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؛ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كَفَّةٍ ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كَفَّةٍ ، رَجَّحَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَي كَفَّةٍ ، رَجَّحَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ أَي كَفَّةً ، رَجَّحَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى كَفَّةً ، رَجَّحَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ أَلْ اللهُ عَلَى كَفَّةً مُبْهَمَةً مُبْهَمَةً ، قَصَمَتْهُنَّ لاَ إِلَهُ إِلّا اللهُ وَلاَ إِلَهُ إِلّا اللهُ عَلَى كَنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً ، قَصَمَتْهُنَّ لاَ إِلَهُ إِلّا اللهُ وَلَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ الله

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِسَنَد حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ -فِي « صَحِيْحِ الجَّامَعِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ... لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَاجِا الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَاجِا اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ يَشْرِكُ اللهُ ال

فَمِنْ خِلَالِ مَا سَبَقَ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَتَبَيَّنُ أَنَّ لِلتَّوْحِيْدِ فَضْلاً عَظِيْها ، وَمِنْ فَضْلِهِ أَنَّ اللهُ حَمْلاً وَاحِدًا إِلَّا بِهِ ، وَلاَ يَكُونُ فَضْلِهِ أَنَّ اللهُ حَمْلاً وَاحِدًا إِلَّا بِهِ ، وَلاَ يَكُونُ العَبْدُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِهِ ، وَمِنْ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يُكَفِّرُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ إِللهِ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦٥٨٣) ، وَصَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْحِ المُسْنَدِ» (١) (صَحِيْحُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٠٤٥٠) ،وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٤٣٣٨) .

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ ﴾ [النِّسَاءُ:٤٨].

وَمِنْ فَضْائِلِ التَّوْحِيْدِ-أَتَّهَا النَّاسُ- أَنَّهُ سَبَبُ الأَمْنِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الأَعْدَاءِ وَمِنَ الْخَرُةِ الأَمْنُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، كَمَا هُوَ وَمِنَ الْجَرَةِ الأَمْنُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، كَمَا هُوَ سَبَبُ الْهِدَايَةِ إِلَىٰ الْحَقِّ وَمَعْرِفَةٍ طَرِيْقِ الْهُدَىٰ .

يَقُولُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُنْهَ مَتُدُونَ ﴿ آَنَ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٨٢].

وَالظُّلْمُ فِي الآيَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ الشِّرْكُ.

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ قُلْنَا يَا رَسُولَ
الله: أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ ، قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ ، ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِلَىٰ قَوْلِ لُقْمَانَ لابْنِهِ: ﴿ يَبْنَى لَا بُنِهِ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ قَوْلِ لُقُمَانَ لابْنِهِ: ﴿ يَبْنَى لَا بُنِهِ إِلَىٰ قَوْلِ لُقُمَانَ لابْنِهِ : فِلْمُ لَمْ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا لَقُمْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ (١) ، بِسَنَد صَحِيْح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَلَّا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَنْهُ - قَالَ: لَلَّا نَزَلَتْ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: (٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣٦٠) ، ومُسْلِمٌ (١٢٤) .

(٤) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٧٧٨)، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شُرَطِ الشَّيْخَيِنْ.

و الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ التَّوْحِيْدِ

فَأَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟، قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ ٰ الَّذِي َ عَنُونَ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ يَبُنَى ٓ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ أَنْ ١٣٠] ».

فَبَيَّنَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ الظُّلْمَ المَذْكُورَ فِي الآيَةِ هُوَ الشِّرْكُ.

### وَ الظُّلْمُ - أَيُّهَا النَّاسُ - ثَلاَثُهُ أَنْوَاع :

النَّوْعُ الأَوَّلُ: ظُلْمُ الشِّرْكِ وَهُو أَعْظَمُ الظُّلْمِ ، لِأَنَّ اللهَ سَلَّاهُ ظُلْمًا عَظِيْمًا. النَّوْعُ الأَوْلَمِ الثَّانِي: ظُلْمُ العَبْدِ نَفْسَهُ بِالمَعَاصِي، فَالعَاصِي إِنَّمَا ظَلَمَ نَفْسَهُ بِعَرْضِهَا عُقُوبَة الله.

النَّوْعُ الثَّالِثُ : ظُلْمُ العَبْدِ لِلنَّاسِ بِأَخْذِ أَمْوَا لِهِمْ أَوْ غَيْبَتِهِمْ أَوْ نَمِيْمَتِهِمْ أَوْ مَرْمَتِهِمْ أَوْ مَرْمَتِهِمْ أَوْ مَرْمَتِهِمْ أَوْ مَرْمَتِهِمْ أَوْ مَرْمَتِهِمْ أَوْ مَرْمَتِهِمْ أَوْ التَّعَدِّي عَلَيْهِمْ .

وَهَذِهِ هِي أَنْوَاعُ الظُّلْمِ -أَيُّهَا النَّاسُ - ظُلْمُ الشِّرْكِ ، ظُلْمُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، وَظُلْمُ الْعَبْدِ لِغَيْرِهِ مِنَ المَخْلُوقِيْنَ .

وَالظُّلْمُ الَّذِي نَحْنُ نُدَنْدِنُ حَوْلَهُ -أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ ظُلْمُ الشِّرْكِ ، فَالَّذِي لَا يَخْلِطُ إِيْمَانَهُ بِشَرْكِ حَصَلَ لَهُ الأَمْنُ وَالهَدَايَةُ كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - ﴿ أُولَكِيكَ لَا يَخْلِطُ إِيْمَانَهُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٨٦].

أَيْ الأَمْنُ مِنَ المَخَاوِفِ وَالعَذَابِ وَالشَّقَاءِ، وَالهَّنَاءِ، وَالمَّدَايَةُ إِلَىٰ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ،

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحيَدِ ﷺ

فَإِنْ كَانُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيْهَا أَهُمْ بِظُلْمٍ مُطْلَقًا ، لاَ بِشِرْكٍ وَلاَ بِمَعَاصٍ حَصَلَ لَهُمْ الأَمْنُ التَّامُّ وَالْهَدَايَةُ التَّامَّةُ .

وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِالشِّرْكِ وَحْدَهُ وَلَكِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَصَلَ لَهُمْ أَصْلُ الْهَدَايَةُ وَأَصْلُ الأَمْن ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُمْ كَمَالُهَا » (١).

فَالآيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- تَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ ، وَأَنَّهُ أَمْنُ مِنَ العَذَابِ عَلَىٰ حَسَبِ دَرَجَاتِ العَبْدِ فِي التَّوْحِيْدِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصي.

كَمَا دَلَّتْ الآيَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَلَىٰ أَنَّ مَنْ خَلَطَ تَوْحِيْدَهُ بِشَرْكِ ؛ لَيْسَ لَهُ أَمْنُ كَمَنْ يَعْبُدُ الله ، وَلَكِنَّهُ يَدْعُو مَعَ الله غَيْرَهُ ، وَيَسْتَغِيْثُ بِاللَّوْتَىٰ ، وَيَذْبَحُ لِللهِ عَيْرَهُ ، وَيَسْتَغِيْثُ بِاللَّوْتَىٰ ، وَيُذْبَحُ لِللهِ عَيْرَهُ ، وَيَسْتَغِيْثُ بِاللَّوْتَىٰ ، وَيُذْبَحُ لِللهِ عَيْرَهُ ، وَيَسْتَغِيْثُ بِاللَّوْتَىٰ ، وَيُخْلِصَ لِللَّهُ مَنْ أَبُدًا حَتَّىٰ يَتُوْبَ إِلَىٰ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَيُخْلِصَ التَّوْجِيْدَ .

وَاعْلَمُوا - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّهُ لَيْسَ المَقْصُودُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَقَطْ ، بَلْ لَابُدَّ أَنْ يَعْبُدُ اللهَ فَقَطْ ، بَلْ لَابُدَّ أَنْ يَعْبَدُ اللهَ فَقَلْ كَانُوا يَحُجُّونَ ، لَابُدَّ أَنْ يَعْبَدُ اللهَ فَقَدْ كَانُوا يَحُجُونَ ، وَكَانُوا يَحُرِمُونَ الجَيْرَانَ ، وَكَانُوا يُحْرِمُونَ الجَيْرَانَ ،

وَكُلُّ عِبَادَةٍ لَيْسَتْ مَبْنِيَّةً عَلَىٰ التَّوْحِيْدِ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَهِيَ هَبَاءٌ مَنْثُورٌ ، وَلاَ تَنْفَعُ أَصْحَابَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ .

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ السَّعْدِيِّ» (٢٦٣).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ ﴿ هَبَآءُ مَنشُورًا ﴿ ٢٣﴾ [الفُرْقَانُ: ٢٣].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَلُهُمْ اللهُ عَمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [إِبْرَاهِيْمُ:١٨].

فَلاَ يُثَبِّتُ الأَعْمَالُ -أَيُّهَا النَّاسُ- إِلَّا التَّوْحِيْدُ ، وَمَا دَامَ هُنَاكَ شِرْكُ فَلاَ يُثَبِّتُ الأَعْمَالُ لاَ قِيْمَةَ لَهَا مَهْمَا أَتْعَبَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ فِيْهَا .

وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - يَدُلُّنَا عَلَىٰ فَضْلِ التَّوْحِيْدِ ، وَمَكَانَةُ التَّوْحِيْدِ وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِلأَمْنِ مِنْ عَذَابِ اللهِ فِي الدُّنْيَا ، وَالأَمْنِ مِنَ الأَعْدَاءِ ، وَالأَمْنِ مِنَ المَّعْدَاءِ ، وَالأَمْنِ مِنَ المُحُرُوبِ ، وَالأَمْنِ مِنَ النَّارِ ، بِخِلافِ الشَّرِكِ ، فَلا أَمْنَ لَهُ لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ الأَمْنُ مِنَ عَذَابِ النَّارِ ، بِخِلافِ المُشْرِكِ ، فَلا أَمْنَ لَهُ لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ » (۱).

وَأَسْتَغْفَرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) «شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ » لِلفَوْزَانِ (١/ ٥٩) بِتَصَرُّفٍ.

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ فَضْلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذِّنُوب

الحَمْدَ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمًّا بُغَدُ :

فَا يَزَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ-عَنْ: «فَضُلِ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفُّرُ مِنَ الثَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفُّرُ مِنَ اللَّذُوبِ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيْسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقُّ وَالنَّارَ حَقُّ ، أَذْ خَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَل » .

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَيُّهَا النَّاسُ-: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ» يعْنِي: نَطَقَ بِالشَّهَادَةِ عَارِفًا لِعَنَاهَا ، عَامِلاً بِمُقْتَضَاهَا ، مُوْقِنًا بِهَا .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٤٣٥)، ومُسْلِمٌ (٢٨).

و الفَريْدُ في خُطَب التَّوْحِيْد

وَمَعْنَىٰ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ » -أَيُّهَا النَّاسُ - أَيْ لاَ مَعْبُو دَ بِحُقًّ إِلَّا اللهُ ، فَقَوْلُهُ: «لاَ إِلهَ هَذَا إِبْطَالٌ لِجَمِيْعِ المَعْبُو دَاتِ مِنْ دُوْنِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - وَإِنْكَارٌ لَهَا .

وَقَوْلُهُ: «إِلَّا اللهُ» هَذَا إِثْبَاتُ لِلعِبَادَةِ لِلهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

وَقَوْلُهُ: «وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ» كَلِمَتَانِ جِيْءَ بِهَا لِلتَّأْكِيْدِ، «وَحْدَهُ»: تَأْكِيْدٌ لِلنَّفْي. تَأْكِيْدٌ لِلنَّفْي.

وَقَوْلُهُ: «وَأَنَّ مُحَمَّدًا» هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبَ القُرَشِيُّ الْمُاشِمِيُّ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ.

وَقَوْلُهُ: «عَبْدُهُ» أَيْ: لَيْسَ شَرِيْكًا مَعَ اللهِ.

وَقَوْلُهُ: «وَرَسُولُهُ» أَيْ: الْمَبْعُوثُ بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ كَاذِبًا عَلَىٰ اللهِ. وَقَوْلُهُ: «وَأَنَّ عِيْسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» أَيْ: خِلاَفًا لِمَا يَعْتَقَدُهُ النَّصَارَىٰ وَقَوْلُهُ: «وَأَنَّ عِيْسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» أَيْ: خِلاَفًا لِمَا يَعْتَقَدُهُ النَّصَارَىٰ أَنَّهُ اللهُ مَ أَوْ ابْنُ اللهِ مَ أَوْ ابْنُ اللهِ مَا أَتَّخَذَ ٱللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ ﴾ [المُؤْمِنُونَ: ١٩].

فَلاَ بُدَّ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ عِيْسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ عَلَىٰ عِلْم وَيَقِيْنِ بِأَنَّهُ تَمْلُوكُ لله ، خَلَقَهُ مِنْ أُنْثَىٰ بِلاَ ذَكْرٍ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمْثُلِ ءَادَمَ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ فَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَكَلَمَتُهُ ﴾ [آلَ عِمْرَانُ : ٥٥]. وَقَوْلُهُ : ﴿ وَكُلِمَتُهُ ﴾ إِنَّمَا سُمِّي عِيْسَىٰ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ﴿ وَكُلِمَتُهُ ﴾

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

لأَنَّ اللهُ خَلَقَهُ بِكَلَمَةِ ﴿ أَكُن ﴾ فَأَطْلِقَتْ عَلَيْهِ الْكَلَمَةُ ، لأَنَّ اللهَ أَوْجَدَهُ بِهَا ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ البَشَرِ ؛ فَإِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - خَلَقَهُمْ بِسَبِ مِنَ الأَسْبَابِ وَقَوْلُهُ : ﴿ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ أَيْ بِالكَلَمَةِ الَّتِي أَرْسَلَ بَهَا جِبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَىٰ مَرْيَمَ ، فَنَفَخَ فِيْهَا مِنْ رُوْحِه بِأَمْرِ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَكَانَ اللهَ السَّلَامُ - إِلَىٰ مَرْيَمَ ، فَنَفَخَ فِيْهَا مِنْ رُوْحِه بِأَمْرِ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَكَانَ عِيْسَىٰ بِإِذْنِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فَهُو نَاشِيءٌ عَنْ الكَلِمَةِ الَّتِي قَالَ لَهُ : ﴿ كُن ﴾ فَكَانَ .

وَقَوْلُهُ: «وَرُوْحٌ مِنْهُ» أَيْ أَنَّ عِيْسَىٰ رُوْحٌ مِنَ الأَرْوَاحِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ وَاسْتَنْطَقَهَا بِقَوْلِهِ -تَعَالَىٰ -: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ:١٧٢] ، بَعَثَهُ اللهُ وَاسْتَنْطَقَهَا بِقَوْلِهِ -تَعَالَىٰ -: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ:١٧٢] ، بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ مَرْيَمَ فَدَخَلَ فِيْهَا ، فَهُوَ رُوْحٌ مِنْ أَرْوَاحِ اللهِ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ ، وَإِنَّهَا أَضَافَهَا إِلَىٰ نَفْسِهِ إِضَافَةَ تَشْرِيْفِ.

وَقَوْلُهُ: «الجَنَّةَ حَقُّ وَالنَّارَ حَقُّ» أَيْ: وَشَهِدَ بِأَنَّ الجَنَّةَ حَقُّ، وَهِيَ جَزَاءَ المُوَّرِيْنَ الْكَافِرِيْنَ، فَمَنْ اعْتَقَدَ اللَّوَحِّدِيْنَ الْكَافِرِيْنَ، فَمَنْ اعْتَقَدَ اللَّهُ الجُنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ مِنَ العَمَل. هَذِهِ الْعَقِيْدَةَ عَاشَ بِخَيْر، وَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ مِنَ العَمَل.

وَ مَعْنَىٰ : «وَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ مِنَ الْعَمَلِ» أَيْ : مِنْ صَلاَحٍ أَوْ فَسَادٍ ، لِأَنَّ التَّوْحِيْدَ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ كَمَا قَالَ الجَافِظُ فِي الفَتْحِ (۱). وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا فِي حَدِيْثِ عُتْبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيِّ» (٦/ ٤٧٥).

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ فَإِنَّ اللهِ حَـُرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ َ مَ مَـنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ » .

أَيْ: مَنْ قَالَهَا بِصِدْقِ وَمَاتَ عَلَيْهَا ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ .

وَأَمَّا حَدِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَابْنِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَابْنِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَابْنِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: آمُرُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؛ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ أَمُرُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كَفَّةٍ ، رَجَّحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كَفَّةٍ ، رَجَّحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كَفَّةٍ ، رَجَّحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كَفَّةٍ ، وَذَلِكَ لَلَا اللهُ اللهُ اللهُ أَيْ اللهُ اللهُ أَيْ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَيْ وَنَوْحِيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَيْ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللهُ أَيْ وَلَوْحِيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَيْ وَلَوْحِيْدِ اللهِ اللهُ عَمَالُ .

وَأَمَّا حَدِيْثُ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ... لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لاَتُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا لَهُ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَيَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « فَيُعْفَىٰ لِأَهْلِ التَّوْحِيْدِ الْمَحْضِ الَّذِي لَمْ يَشُوبُوهُ بِالشِّرْكِ مَا لاَ يُعْفَىٰ لِمَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَلَوْ لَقِيَ الْمُوجِّدُ الَّذِي لَمْ يُشُورُكُ بِاللهِ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ رَبَّهُ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ؛ أَتَاهُ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً ، وَلاَ يَحْصُلُ هَذَا لِمَنْ نَقُصَ تَوْحِيْدُه ، وَشَابَهُ بِالشِّرْكِ ، فَإِنَّ التَّوْحِيْدَ الْخَالِصَ الَّذِي يَحْصُلُ هَذَا لِمَنْ نَقُصَ تَوْحِيْدُه ، وَشَابَهُ بِالشِّرْكِ ، فَإِنَّ التَّوْحِيْدَ الْخَالِصَ الَّذِي

الفَريْدُ فِحُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

لاَ يَشُونُهُ شُرُكُ لاَ يَبْقَىٰ مَعَهُ ذَنْبُ ؛ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ ، وَإِجْلاَلِهِ، وَتَعْظِيْمِه، وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ وَحْدَهُ مَا يُوجِبُ غَسْلَ الذُّنُوبِ ، وَلَوْ كَانَتْ قُرَابَ الأَرْضِ؛ فَالنَّجَاسَةُ عَارِضَةٌ وَالدَّفْعُ لَمَا قُويُّي » (١).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكَ وَمَا يُقَرِّبْنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ» (١/ ٢٤).

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ الخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَغِيْنُهُ وَنَسْتَغِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا يَضُلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَنْوا اللهَ عَوْلَا مَنُوا اللهَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْوان اللهَ عَمْوان اللهَ عَمْوان اللهِ عَمْوان اللهَ اللهُ ا

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالُكُمْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

#### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيْدُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ يَهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فِي النَّارِ . أَعُدَنَاتُهَا ، وَكُلَّ خُدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

### ثُمَّ أُمَّا بَغَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « الخُوْفِ مِنَ الشِّرْكِ».

وَالشِّرْكُ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَعْظَمُ الذُّنُوبِ ؛ لأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -أُخْبَرَ أَنَّهُ لاَ يَغْفُرُ لَمَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ ، وَمَا دُوْنَهُ مِنَ الذَّنُوبِ فَهُوَ دَاخلٌ تَحْتَ الْمَشِيْئَةِ ، إِنْ شَاءَ غَفَرَهُ لِمَنْ لَقِيَهُ بِهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِهِ وَذَلِكَ يُوْجَبُ لِلْعَبْدِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ عِنْدَ اللهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْبَحُ القَبيْح، وَأَظْلَمُ الظُّلْم، وَتَنَقُّصُ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ، وَصَرْفُ خَالِص حَقِّهِ لِغَيْرِهِ (١).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النّساء : ٤٨].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - حَاكِيًا عَنْ الْخَلِيْلِ إِبْرَاهِيْمَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبْرَاهِيْمُ: ٣٥].

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، بِسَنَدِ صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - في « صَحِيْح الجَامِعِ » (٢) ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبَيْدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ » ، قَالُوا:

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ الْمَجِيْدِ» (١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٧٧٤٢) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» .(1000)

وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : « الرِّياءُ » .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلهِ نِدًّا ذَخَلَ النَّارَ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » . يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » .

فَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ - إِلَىٰ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴾ [النِّسَاءُ: ٤٨].

قَالَ النَّووِيُ - رَحِمَهُ الله - : ﴿ أَمَّا دُخُولُ النَّسْرِكِ النَّارُ فَهُوَ عَلَىٰ عُمُومِهِ ، فَيَدْخُلُهَا وَيُخَلَّدَ فِيْهَا ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الكتابِيِّ وَاليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَبَيْنَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَسَائِرِ الكَفَرَةِ ، وَلاَ فَرْقَ عَنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ بَيْنَ الكَافِرِ عِنَادًا وَغَيْرِهِ ، وَلاَ بَيْنَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ حَكَمَ وَغَيْرِهِ ، وَلاَ بَيْنَ مَنْ خَالَفَ مِلَّةَ الإِسْلَامِ وَبَيْنَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ حَكَمَ وَغَيْرِهِ ، وَلاَ بَيْنَ مَنْ خَالَفَ مَلَّةَ الإِسْلَامِ وَبَيْنَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ حَكَمَ بِكُفْرِهِ بِجَحْدِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا دُخُولٌ مَنْ مَاتَ غَيْرَ مُشْرِكِ الجَنَّةَ فَهُو بَكُفْرِهِ بِجَحْدِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا دُخُولٌ مَنْ مَاتَ غَيْرَ مُشْرِكِ الجَنَّةَ فَهُو مَقْطُوعٌ لَهُ بِهِ ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ ، مُصِرًا عَلَيْهَا دَخَلَ الجَنَّةَ فَهُو مَقْطُوعٌ لَهُ بِهِ ، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ ، مُصِرًا عَلَيْهَا دَخَلَ الجَنَّةَ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ كَبِيْرَةٍ مُصِرًا عَلَيْهَا وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَهُو تَحْتَ الْقَالَ مَا وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَهُو تَحْتَ الْجَنَّةُ وَلَاكَ مَا وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَهُو تَعْتَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٤٩٧) وَاللَّفْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ (٩٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٣).

الفَريْدُ في خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

المَشِيئَةُ ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ دَخَلَ الجَنَّةَ أَوَّلًا، وَإِلَّا عُذِّبَ فِي النَّارِ ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ » (١).

وَهَذَهِ الْآيَةُ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُوجِبُ الخَوْفَ مِنَ الشِّنَةِ وَالجَمَاعَةِ لاَ اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُوجِبُ الخَوْفَ مِنَ الشِّرْكِ ؛ لِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَهَذِهِ الآيَةُ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُوجِبُ الخَوْفَ مِنَ الشِّرْكِ ؛ لِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - قَطَعَ المَعْفِرَةَ عَنْ المُشْرِكِ، وَأَوْجَبَ لَهُ الخُلُودَ فِي النَّارِ وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُقَالَىٰ - قَطَعَ المَعْفِرَةَ عَنْ المُشْرِكِ، وَأَوْجَبَ لَهُ الخُلُودَ فِي النَّارِ وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُقَالَعُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ ﴾ [النِّسَاءُ: ٤٨].

فَهُنَا -أَيُّهَا النَّاسُ- عَمْمَ وَأَطْلَقَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّائِبُ ، وَهُنَاكَ خَصَّ وَعَلَّقَ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتُبْ » (٣).

وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الآيَةِ صَاحِبَ التَّوْبَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - لَدَخَلَ الشِّرْكُ

<sup>(</sup>١) «قُرَّةُ عُيُّونِ الْمُوَحِّدِيْنَ » (١٥١-١٥٢).

<sup>(</sup>٢) « المَرْجِعُ السَّابِقُ » (١٥١-١٥٢).

<sup>(</sup>٣) «فَتْحُ الْمِيْدِ» (١٣٠).

فِي المَغْفِرَةِ ؛ فَإِنْ الشِّرْكَ يَغْفِرُهُ اللهُ لِمَنْ تَابَ مِنْهُ ، كَلَّ قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلَ لِيَالَمُ اللهُ لِمَنْ اللهُ لَكُ اللهُ اللهُل

وَقَالَ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا فَتُهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ال

وَأَمَّا بِدُونَ تَوْبَةٍ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَإِنَّ الشِّرْكَ لاَ يَغْفِرَهُ اللهُ ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ النَّانُوب، فَهِيَ إِلَىٰ اللهِ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَ (١).

وَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- إِلَىٰ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَاَجۡنُبۡنِي وَاَجۡنُبۡنِي اللهِ عَبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴾ [إِبْرَاهِيْمُ:٣٥].

فَإِذَا كَانَ الْخَلِيْلُ إِمَامَ الْحُنَفَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ أُمَّةً وَحْدَهُ ، وَابْتَلَاهُ اللهُ بِكَلِمَاتِ فَأَمَّهُنَّ ، وَقَالَ :﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴿ النَّهُمُ :٣٧] .

وَأَمَرَهُ بِذَبْحِ وَلَدِهِ فَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ ، وَكَسَّرَ الأَصْنَامَ وَاشْتَدَّ نَكِيْرُهُ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّرْكِ ، وَمَعَ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - يَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي الشِّرْكِ الَّذِي هُوَ عَبَادَةُ الأَصْنَامِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لاَ يَصْرِفُهُ عَنْهُ إِلَّا اللهُ بِهِدَايَتِهِ وَتَوْفِيْقِهِ لاَ بِحَوْلِهِ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لاَ يَصْرِفُهُ عَنْهُ إِلَّا اللهُ بِهِدَايَتِهِ وَتَوْفِيْقِهِ لاَ بِحَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: ﴿ حَاشِيَةَ فَتْحِ الْمَجِيْدِ ﴾ (١٣٢) لأخِيْنَا الشَّيْخِ / مَحُمَّدِ بْنِ حِزَامٍ البعْدَانِيِّ.

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ الثَّوْحِيْدِ ﷺ هُوَ وَقُوَّته .

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَمَنْ يَأْمَنُ البَلاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَمَنْ يَأْمَنُ البَلاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ ؟!! » (١).

فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - أَمْرٌ لاَ يُؤْمَنُ مِنَ الوُقُوعِ فِيْهَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ الأَذْكِيَاءُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ القُرُونِ المُفَضَّلَةِ ، فَبُنيَتْ اللَّسَاجِدُ وَالمَشَاهِدُ عَلَىٰ القُبُورِ، مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ القُرُونِ المُفَضَّلَةِ ، فَبُنيَتْ اللَّسَاجِدُ وَالمَشَاهِدُ عَلَىٰ القُبُورِ، وَصُرِفَتْ هَا العِبَادَاتُ بِأَنْوَاعِهَا، وَاتَّخَذَ ذَلِكَ دِيْنَا، وَهِي أَوْثَانٌ وَأَصْنَامُ وَصُرِفَتْ هَا العِبَادَاتُ بِأَنْوَاعِهَا، وَالعُزَّىٰ وَمَنَاةَ ، وَأَصْنَامِ العَرَبِ وَغَيْرِهِمْ، كَا أَشْبَهَ مَا وَقَعَ فِي آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ بِحَالِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ فَعَيْرِهِمْ، بَلْ وَقَعَ مَا هَوْ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ فِي الإَهْيَةِ : الشِّرْكُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ عَيْرِهِمْ، بَلْ وَقَعَ مَا هَوْ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ فِي الإَهْيَةِ : الشِّرْكُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّبَبَ الَّذِي وَعَيْرِهِمْ، بَلْ وَقَعَ مَا هَوْ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ فِي الإَهْمِيَّةِ : الشَّرْكُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّبَ الَّذِي عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَضُلُلْنَ أَوْمَ مِنَ الشَّرِكُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ذُرِّيَتِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَضُلُلْنَ مَنَ الشَّرِكُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ذُرِّيَتِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ رَبِّ إِنْهُنَ أَضَالُلَنَ مُ اللَّهُ مَنَ الشَّرِكُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ذُرِّيَتِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ رَبِّ إِنْهُنَ أَنَاسُ مُ اللَّهُ الْمُؤْفِى مِنَ الشَّرِهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَىٰ وَعَلَىٰ ذُرِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَلَا الللَّهُ مِنَ الشَّرِهِ مِنَ الشَّرِهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ذُرِّيَتِهِ بِقُولِهِ : ﴿ رَبِي إِنْهُ مِنَ الشَّرِهِ مِنَ الشَّرِهِ مِنَ السَّرَاقِ مَا مَا مَا مُؤْمِلُهُ مَنَ السَّرَاقِ مِنَ السَّرَاقِ مَلَىٰ اللَّهُ الْمَالِقُ مَا مَا مُولِهُ الْمُؤْمِ وَعَلَى الْمَالِقُمُ مِنَ السَّرَاقِ الْمُؤْمِلِهِ اللللَّهُ الْمَالِقُولُهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُهِ السَّيْ اللَّهُ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُلُولُ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِ الْمَالِلِقُولُهِ الْمُؤْمِلِهُ الْمَالِمُ الْمَالِلَيْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْ

فَلاَ يَأْسَفُ مِنَ الوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ -أَيُّهَا النَّاسُ - إِلَّا مَنْ هُوَ جَاهِلٌ بِهِ ، وَبِهَا يَعَثَ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ تَوْحِيْدِهِ وَالنَّهْيِ وَبِهَا يُعَثَ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ تَوْحِيْدِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الشِّرْكِ بِهِ » (٣).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيْرِهِ» (١٥٢/١٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿قُرَّةُ عَيْنِ الْمُوَحِّدِيْنَ ﴾ (٧٢ أ - ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) «فَتْحُ الْمِيْدِ» (١٣١).

وَهُنَا مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ يَغْفَلُ عَنْهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَهِيَ هَلْ المَغْفِرَةُ مُنْتَفِيَةٌ عَمَّنْ أَشْرَكَ شُرْكًا أَكْبَرَ وَأَشْرَكَ شُرْكًا أَصْغَرَ .

قَالَ العُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ عَ ﴾ [النِّسَاءُ: ٨٤]. في هَذِهِ الآية دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ المَغْفِرةَ لاَ تَكُونُ لَمَنْ أَشْرَكَ شرْكًا أَكْبَرَ وَأَشْرَكَ شُرْكًا أَصْغَرَ، فَإِنَّ الشِّرْكَ لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ المَغْفِرةِ ، بَلْ يَكُونُ بِالمُوازَنَةِ، لاَ يُغْفَرُ إِلّا بِالتَّوْبَةِ، فَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرَ تَائِبِ فَهُوَ غَيْرُ مَغْفُور لَهُ مَا فَعَلَهُ مِنَ الشِّرْكِ، وَقَدْ يُغْفَرُ غَيْرُ الشِّرْكِ كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَالأَصْغَرَ لاَ يَدْخُلُ تَعْتَ المَشِرُكِ مَا وَالأَصْغَرَ لاَ يَدْخُلُ تَعْتَ المَشِرْكِ كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَالأَصْغَرَ لاَ يَدُخُلُ مَعْفُو رَاللّهُ مَا وَالأَصْغَرَ لاَ يَدْخُلُ الشَّرْكَ المَّرْكِ مَا اللّهَ وَاللّهُ عَلَىٰ أَنَّ الشِّرْكَ الأَكْبَرَ وَالأَصْغَرَ لاَ يَدْخُلُ تَعْتَ المَشِيْئَةِ .

وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَقَّقِيْنَ.

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنْ قَوْلَهُ: هَلِ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَىٰ الْعُمُومِ ، وَلَكِنَّ هَذَا عُمُومٌ مُرَادٌ بِهِ خُصُوصِ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ، ﴿ لَا عَلَىٰ العُمُومُ ، وَلَكِنَّ هَذَا عُمُومٌ مُرَادٌ بِهِ خُصُوصِ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ، ﴿ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَيْرِهِ ، وَأَمَّا مَا دُونَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَيْرِهِ ، وَأَمَّا مَا دُونَ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ المَشِيْئَةِ ، فَيَكُونُ العُمُومُ فِي الآيةِ مُرَادًا بِهِ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ المَشِيْئَةِ ، فَيَكُونُ العُمُومُ فِي الآيةِ مُرَادًا بِهِ الشَّرْكِ الأَكْبَرِ ذُونَ الأَصْغِرِ. الخُصُوصُ ؛ فَالشَّرْكُ عَالِبًا مَا يُطْلَقُ فِي القُرْآنِ عَلَىٰ الأَكْبَرِ دُونَ الأَصْغَرِ. الخُصُوصُ ؛ فَالشَّرْكُ عَالِبًا مَا يُطْلَقُ فِي القُرْآنِ عَلَىٰ الأَكْبَرِ دُونَ الأَصْغَرِ. قَالَ اللهُ صَعْدِ عَلَىٰ اللهُ صَعْدِ اللهَ عَلَىٰ اللهُ مَا يَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَامِةُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي ٓ إِسْرَويلَ اللهُ مَا يُطْلَقُ وَقَالَ ٱلمُسِيحُ يَبَنِي ٓ إِسْرَويلَ اللهُ مَا اللهُ مَا يُطْلَقُ وَقَالَ ٱلمُسِيحُ يَبَنِي ٓ إِسَّهِ وَمَأُونُهُ ٱلتَاكُرُ وَاللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونُهُ ٱلتَاكُرُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونُهُ ٱلتَاكُرُ

الفَرِيْدُ فِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ ﴿ ﴾ [اللَّائِدَةُ: ٧٧].

فَفِي الآيَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ - قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يُشَرِفُ ﴾ وَيُشْرِكُ فِعْلُ دَاخِلٌ فَي سِيَاقِ الشَّرْكِ الأَصْغَرُ وَالْخَفِيُّ فِيْهِ . في سِيَاقِ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ وَالْخَفِيُّ فِيْهِ .

بِالإِجْمَاعِ لاَ يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّ تَعْرِيْمَ الجَنَّةِ ، وَإِدْخَالَ النَّارِ وَالتَّخْلِيْدَ فِيْهَا ، إِنَّمَا هُوَ لِأَهْلِ المَوْتِ عَلَىٰ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ ، فَدَلَّنَا ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ النَّامِينَ مِنْ أَنصَ لِي اللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّامُ وَمَعَالَىٰ عَلَيْهِ النَّامِينَ مِنْ أَنصَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّامُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ ا

إِنَّهُمَ أَهْلُ الإِشْرَاكِ الشِّرْكَ الأَكْبَرَ، فَلَمْ يَدْخُلْ الأَصْغَرُ، وَلَمْ يَدْخُلْ مَا دُوْنَهُ، أَوْ أَنْوَاعُ الأَصْغَر.

فَيَكُونُ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَهُمْ قَوْلُ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ ﴾ [النِّسَاءُ: ٤٨].

عَلَىٰ فَهُمْ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْ وَ أَنْ فَهُمْ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ ﴿ ﴾ [المَائِدَةُ: ٢٧].

فَيَكُونُ إِذَنْ - أَتُّهَا النَّاسُ - عَلَىٰ هَذَا القَوْلِ أَنَّ المُرَادَبِمَا نُفِيَ هُنَا ﴿ لَا يَغْفِرُ ﴾

الشِّرْكَ الأَكْرَرُ.

فَالَّذِي يَظْهَرُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ دَاخِلٌ تَحْتَ المَشِيّْةِ ، لِأَنَّ الإِنْسَانَ كَثِيرًا مِنَ السَّلَفِ يَعُدُّوْنَ كَبَائِرَ الذُّنُوبِ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَرِ ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ يَتَبِعُ فِيْهَا هَوَاهُ ؛ وَلِأَنَّ الكَبَائِرَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ المَشِيّْةِ وَالغُفْرَانِ لَحَدِيْثِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِةِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنِ الصَّامِةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ أَنْ بَايَعَهُمْ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَالزِّنَىٰ ، قَالَ : « مَنْ أَصَابَ بَعْدَ أَنْ بَايَعَهُمْ عَلَىٰ التَّوْحِيْدِ، وَتَرْكِ السَّرِقَةِ وَالزِّنَىٰ ، قَالَ : « مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي الدُّنْيَا فَهُو إِلَىٰ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» وَالحَدِيْثُ فِي الدُّنْيَا فَهُو إِلَىٰ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» وَالحَدِيْثُ فِي الصَّحِيْحِيْنِ » (١).

وَلِّنَا كَانَ اخْتِيَارُ إِمَامِ الدَّعْوَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللهُ - وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ كَشَيْخِ الإِسْلَامِ ، وَابْنِ الْقَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْعُمُومَ فِي عَدَمِ مِنَ الْمُحْفِرَةِ لِلْمُشْرِكِ يَعُمُّ الشَّرْكَ الأَكْبَرَ وَالأَصْغَرَ وَالْخَفِيَ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا لَا سُتِدُلَالُ صَحِيْحًا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمِ الْخَوْفِ (٢). وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٨٥٧)، ومُسْلِمٌ (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿شَـرْحَ فَتْحِ المَجِيْدِ ﴾ لِصَالِح آلِ الشَّيْخِ (١٨٢ - ١٨٤).

## الخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ الخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَهَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «الْخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ». أَيُّهَا النَّاسُ:

أَلْقَيْتُ عَلَىٰ مَسَامِعَكُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «إِنَّ أَنْقَيْتُ عَلَىٰ مَسَامِعَكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ » ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : «الرِّيَاءُ» .

فَإِذَا كَانَ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ -أَيُّهَا النَّاسُ - يَخُوفًا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ كَمَالِ عِلْمِهِمْ ، وَقُوَّةِ إِيْمَانِمْ فَكَيْفَ لاَ يَخَافُهُ، وَمَا فَوْقَهُ مَنْ هُوَ دُوْنَهُمْ فِي العِلْم ، وَالإِيْمَانِ بِمَرَاتَبٍ ؟ » (١).

وَ الرِّيَاءُ - أَيُّهَا النَّاسُ - قِسْمَانِ : رِيَاءُ الْمُسَلِمِ ، وَرِيَاءُ الْمُنَافِقِ :

رِيَاءُ الْمُنَافِقِ فِي أَصْلِ الدِّيْنِ أَيْ: يُرَائِي بِإِظْهَارِ الإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ الكُفْرَ

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ الْجِيْدِ» (٧٦).

﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النِّسَاءُ:١٤٢].

وَرِيَاءُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ؛ أَنْ يُحْسِنَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ نَظَرَ الرَّجُلِ، أَوْ أَنْ يُحْسِنَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ اللَّاأُثِيرِ (١). يُحْسِّنَ تِلاَوَتَهِ ؟ لِأَجْلِ التَّاثِيرِ (١).

فَالرِّيَاءُ: أَنْ يَعْبُدَ اللهَ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَيَمْدَحُوهُ عَلَىٰ كَوْنِهِ عَابِدًا، أَمَّا إِذَا أَرَادَ بِعِبَادَتِهِ أَنْ يَقْتَدِي النَّاسُ بِهِ فِيْهَا فَلَيْسَ هَذَا رِيَاءً، بَلْ هَذَا مِنَ الدَّعُوةِ إِلَىٰ بِعِبَادَتِهِ أَنْ يَقْتَدِي النَّاسُ بِهِ فِيْهَا فَلَيْسَ هَذَا رِيَاءً، بَلْ هَذَا مِنَ الدَّعُوةِ إِلَىٰ اللهِ، وَالرَّسُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢٠)، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ -: « فَعَلْتُ هَذَا لِتَأَعَّوا بِي وَتَعْلَمُوا صَلَاتِي ».

## وَالرِّيَاءُ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ إِبْطَالِهِ لِلعِبَادَةِ إِلَىٰ قِسَمَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الرِّيَاءَ فِي أَصْلِ العِبَادَةِ ، أَيْ: مَا قَامَ يَتَعَبَّدُ إِلَّا لِلرِّيَاءِ ، فَهَذَا عَمَلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ : أَنَا أَغْنَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ يَقُولُ اللهُ : أَنَا أَغْنَىٰ اللهُ رَكَاءِ عَنْ اللهُ رَكَاءِ عَنْ اللهُ رَكَاءً عَمْلًا أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرْكَهُ ﴾ (٣).

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الرِّيَاءُ طَارِئًا عَلَىٰ العِبَادَةِ ، أَيْ: أَنَّ أَصْلَ العِبَادَةِ شَهِ ، لَكِنْ طَرَأَ عَلَيْهَا الرِّيَاءُ ، فَهَذَا يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْن:

<sup>(</sup>١) «شَـرْحُ فَتْح المَجِيْدِ» (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩١٧) ، ومُسْلِمٌ (٣٨٦) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٨٥).

الفريّدُ في خطبِ التوجيدِ ﷺ

الْأَوَّلُ: أَنْ يُدَافِعَهُ ، فَهَذَا لاَ يَضُرُّهُ .

مِثَالُهُ: رَجُلٌ صَلَىٰ رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ أُنَاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَحَصَلَ فِي قَلْبِهِ مِثَالُهُ: رَجُلٌ صَلَىٰ رَكْعَةً ، ثُمَّ جَاءَ أُنَاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَحَصَلَ فِي قَلْبِهِ شُيْءٌ بِأَنْ أَطَالَ الرُّكُوعَ أَوْ تَبَاكَىٰ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَإِنْ دَافَعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ؟ لِأَنَّهُ قَامَ بِالجِهَادِ .

القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ اسْتَرْسَلَ مَعَهُ فَكُلُّ عَمَلِ يَنْشَأُ عَنْ الرِّيَاءِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كَمَا لَوْ أَطَالَ القِيَامَ أَوْ الرُّكُوْعَ ، أَوْ السُّجُودَ ، أَوْ تَبَاكَىٰ ، فَهَذَا كُلُّ عَمَلِهِ كَمَا لَوْ أَطَالَ القِيَامَ أَوْ البُّطْلَانُ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَمْتَدُّ لِجَمِيْعِ العِبَادَةِ أَمْ لَا ؟.

### قُلْنًا ؛ لاَ يَخْلُوا هَذَا مِنْ حَالَتَيْنَ ؛

الحَالَةُ الأُوْلَىٰ - أَنْ يَكُونَ آخِرَ العِبَادَةِ مَبْنِيًّا عَلَىٰ أُوِّلِهَا بِحَيْثُ لاَ يَصِحُّ أُوَّلُهَا مَعَ فَسَادِ آخِرِهَا ، فَهَذِهِ كُلَّهَا فَاسِدَةٌ .

الحَالَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ العِبَادَةِ مُنْفَصِلاً عَنْ آخِرِهَا ، بِحَيْثُ يَصِحُّ أَوَّلُهَا دُوْنَ آخِرِهَا فَهَا سَبَقَ الرِّيَاءَ فَهُوَ صَحِيْحٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ ('). وَأَلْقَيْتُ عَلَىٰ مَسَامِعَكُمْ حَدِيْثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلهِ نِدًّا دَخَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ » .

وَحَدِيْثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) «القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (١/ ١١٨).

التَّوْحِيْدِ الْفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ الْفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم -رَحِمَهُ اللهُ -: « النِّدُّ الشَّبيْهُ، يُقَالُ: فُلَانٌ نِدُّ فُلاَنِ ، وَنَدِيْدُهُ أَىْ: مثْلُهُ وَشَبْهُهُ » (١).

قَوْلُهُ «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلهِ نِدًّا» أَيْ: يَجْعَلُ لِلهِ نِدًّا فِي العِبَادَةِ يَدْعُوهُ وَيَسْأَلُهُ وَيَسْتَغِيْثُ بِهِ ، دَخَلَ النَّارَ .

### وَهُوَ عَلَىٰ قَسَمَيْن ؛

الأُوَّلُ - أَنْ يَجْعَلَهُ للهِ شَرِيْكًا فِي أَنْوَاعِ العِبَادَةِ أَوْ بَعْضِهَا، وَهُوَ شرْكٌ أَكْبرُ. الثَّاني - مَا كَانَ مِنْ نَوْعِ الشِّرْكِ الأَصْغَر كَقَوْلِ الرَّجُل : مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ ، وَلَوْ لاَ اللهُ وَأَنْتَ ، وَكَيَسِيْرِ الرِّيَاءِ .

لَمَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - في «الصَّحِيْحِ اللِّسْنَدِ » (٢) ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَهُ الطُّفَيْلَ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَىٰ رُؤْيَا وَفِيْهَا أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ : إِنَّكُمْ لأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: « مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

<sup>(</sup>١) «إغَاثَةُ اللَّهْفَانِ» (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/ ٢٠٧) ، وَصَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْح المُسْنَدِ»

الفَريْدُ فِحُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَأَمَّا حَدِيْثُ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- وَقَوْلُهُ : « مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ » هُوَ الإَخْلاَصُ .

وَقَوْلُهُ: « وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » . هَذَا هُوَ الشِّرْكُ ، وَمَنْ لَقِيَ اللهَّ بِالشِّرْكِ دَخَلَ النَّارَ قَلَّ أَوْ كَثْرَ ، أَمَّا الشِّرْكُ الأَكْبَرُ فَلاَ عَمَلَ مَعَهُ ، وَيُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّار .

وَأَمَّا الأَصْغَرُ كَيسِيْرِ الرِّيَاءِ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ ، وَقَوْلُهُ: مَا لِيَ إِلَّا اللهُ وَأَنْتَ ، فَهَذَا لاَ يُكَفَّرُ إِلَّا بِرُجْحَانِ الحَسَنَاتِ بِالسَّيْءَاتِ » (١). فَهَذَا لاَ يُكَفَّرُ إِلَّا بِرُجْحَانِ الحَسَنَاتِ بِالسَّيْءَاتِ » (١). فَسَأَلُ اللهُ الثَّبَاتَ عَلَىٰ التَّوْحِيْدِ إِلَىٰ أَنْ نَلْقَىٰ الله .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكَ وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «قُرَّةُ عُيُونِ الْمُوَحِّدِيْنَ » (١٥٨).

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ الدُّعَاءُ إِلَىٰ شِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلِ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا يَضْلَلِ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُونَى اللهُ عَرُقُ اللهِ عَمْرَانَ عَامَنُوا أَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوْلاً مَعُونَا إِلاَ وَأَنتُم مُسلِمُونَ اللهَ اللهَ إِلَا عَمْرَانَ ١٠٤].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللللْمُوالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولُوا اللللْمُ الللللْمُواللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الل

#### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَريْدُ في خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

مُعْدَّثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةً بِدْعَةً ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّمَا النَّاسُ - عَنْ: «اللهُ عَاءِ إِلَىٰ شِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَا اللهُ». قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ هَذِهِ عَسَبِيلِي آدَعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ آيُوسُف: ١٠٨].

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ اليَمَنِ قَالَ لَهُ : «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَاب، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » وَفِي رواية : «إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُو الله » ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله وَقَيْرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَاعُلُمُهُمْ أَنَّ الله وَالله الله عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُواهُهِمْ ، وَاتَّقِ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُواهُهِمْ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُوم ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُواهُهِمْ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُوم ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُواهُهِمْ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُوم ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حَجَابُ ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ يَوْمَ خَيْبَر: « لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، يُحَبُّهُ اللهَ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٩٦) وَاللَّفْظُ لَهُ، ومُسْلِمٌ (١٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٧٠١)، ومُسْلِمٌ (٢٤٠٦) .

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ؟ أَنْ أَلَمَّا أَصْبَحُوا عَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَقُوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلُ هَذِهِ عَسَبِيلِي آَدَعُوۤ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ قُلْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ قُلْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ قُلْ لَمُ مَا يُحَمَّدُ ﴿ هَذِهِ عَسَبِيلِي ﴾ أَيْ هَذِهِ طَرِيْقَتِي ، وَهَذَا دَأْبِيْ ﴿ أَدْعُوٓ اللهَ لَمُ مَا يُدْعَىٰ مِنْ دُوْنِهِ لَمُ مَا يُلْعَمَّدُ ﴿ اللهَ عَلَىٰ اللهَ ﴾ أَيْ إِلَىٰ تَوْحِيْدِهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - بِالعَبَادَةِ وَنَبْذِ كُلِّ مَا يُدْعَىٰ مِنْ دُوْنِهِ سَوَاءً كَانُوا أَنْبِياءَ أَوْ صَالحِيْنَ أَوْ أَحْجَارًا أَوْ أَصْنَامًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ لأَنَّ اللهَ سَوَاءً كَانُوا أَنْبِياءَ أَوْ صَالحِيْنَ أَوْ أَحْجَارًا أَوْ أَصْنَامًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ لأَنَّ اللهَ عَلَيْهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ الَّذِي خَلَقَنَا ، وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُنَا ، وَيُدَبِّرُ أُمُورَنَا، وَهُو الَّذِي يَرْزُقُنَا ، وَيُدَبِّرُ أُمُورَنَا، وَهُو الَّذِي يَرْزُقُنَا ، وَيُدَبِّرُ أَمُورَنَا، وَهُو اللّذِي يَرْزُقُنَا ، وَيُولَ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ عَبُورَ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ عَبَادَةً لِللهَ عَلَىٰ اللهَ عَبْوهُ وَلَا يَكُونُ أَنْ يُدْعَىٰ أَعَلَىٰ اللهَ عَبُورَ وَعُلُهُ اللهُ عَلَىٰ إِلَىٰ عَبَادَةً عَيْرُهُ أَوْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ عَبُورَ فَعُلُهُ وَلَى اللهَ عَلَى إِلَىٰ عَبُولَ وَعُلُهُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ الْمُمَجَّدِ » لِلنَّجْمِيِّ (٢٦).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَفِي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ﴾ تَنْبِيْهُ عَلَىٰ الإِخْلاَصِ فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ إِنَّهَا يَدْعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ فَقَدْ يَكُونُ الإِنسَانُ يَدْعُو وَيُحَاضِرُ وَيَخْطُبُ، لَكِنَّ قَصْدَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ شَأْنُهُ عِنْدَ النَّاسِ، وَيَصِيْرُ لَهُ مَكَانَةٌ ، وَيُمْدَحُ عِنْدَ النَّاسِ، وَيَصِيْرُ لَهُ مَكَانَةٌ ، وَيُمْدَحُ عِنْدَ النَّاسِ، وَيَصِيْرُ لَهُ مَكَانَةٌ ، وَيُكْثُرُونَ حَوْلَهُ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَقْصَدَهُ ، فَهُو النَّاسِ، وَيَتَجَمْهَرُونَ عَلَيْهِ ، وَيَكْثُرُونَ حَوْلَهُ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَقْصَدَهُ ، فَهُو لَلَّهُ يَلُو إِلَىٰ اللهِ وَإِنَّا يَدْعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ .

فَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ -أَيُّهَا النَّاسُ- تَرَكَ وَاجِبًا عَظِيْهًا ، وَمَنْ لَمْ يُخْلِصْ فِي الدَّعْوَةِ يَقَعْ فِي مَحْظُورٍ عَظِيْمٍ ، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ وَيَكُونَ الدَّعْوَةِ يَقَعْ فِي مَحْظُورٍ عَظِيْمٍ ، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ وَيَكُونَ اللَّهُ مِنْهَا إِقَامَةَ شَرْعِ اللهِ ، وَهِدَايَةَ النَّاسِ، وَنَفْعَ النَّاسِ مَدَحُوكَ أَوْ ذَمُّوكَ أَوْ ذَمُّوكَ أَنْ

وَقُوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ أَيْ عَلَىٰ عِلْم وَلَيْسِ المَقْصُودُ - أَيُّهَا النَّاسُ - بِالعِلْمِ فِي قَوْلِهِ ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ العِلْم بِالشَّرْع فَقَطْ ، بَلْ يَشْمَلُ ، العِلْمَ بِالشَّرْعِ ، وَالعِلْم بِالشَّرْعِ ، وَالعِلْم بِالشَّرِيْلِ المُوصِلِ إِلَىٰ المَقْصُودِ، العِلْمَ بِالشَّرِيْلِ المُوصِلِ إِلَىٰ المَقْصُودِ، وَهُوَ الْحِدْمَةُ ، فَيَكُونُ بَصِيْرًا بِحُدْمِ الشَّرْعِ وَبَصِيْرًا بِحَدْمُ الشَّرْعِ وَبَصِيْرًا بِحَالِ المَدْعُوق ، وَبَصِيْرًا بِحَدْمَ الشَّرْعِ وَبَصِيْرًا بِحَالِ المَدْعُوق ، وَبَصِيْرًا بِحَدْمَ الشَّرْعِ وَبَصِيْرًا بِحَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّرِيْقِ المُوصَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَلْ الكِتَابِ » (٢) .

وَقَوْلُهُ ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ ﴾ أَيْ : وَأَتْبَاعِي يَدْعُونَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ ، فَدَلَّ

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ التَّوْحِيْدِ ﴾ لِلفَوْزَانِ (١ / ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) «القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (١/ ١٣٠).

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يَدْعُ إِلَىٰ اللهِ لَمْ يُحَقِّقُ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَنَّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ اللهَ عَلَىٰ جَهْلِ لَمْ يُحَقِّقُ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَنْ دَعَا إِلَىٰ اللهَ عَلَىٰ جَهْلِ لَمْ يُحَقِّقُ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بَلْ أَنَّهُ أَذْ خَلَ نَفْسَهُ فِيْهَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ ، وَصَارَ خَطَرًا عَلَىٰ الدَّعْوَةِ وَعَلَىٰ الدُّعْوَةِ وَعَلَىٰ الدُّعْوة وَعَلَىٰ الدُّعْوة وَعَلَىٰ الدُّعَاة (۱).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ أَتْبَاعَهُ هُمْ أَهْلُ الْبَصَائِرِ الدَّاعِينَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَة ، فَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَىٰ الْبَصَائِرِ الدَّاعِينَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَة ، فَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَىٰ الْانْتِسَابِ وَالدَّعْوَىٰ » (٢).

وَقَوْلُهُ ﴿ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ ﴾ أَيْ نَزَّهَ اللهُ نَفْسَهُ مِمَّا لاَ يَلِيْقُ بِهِ مِنَ الشِّرْكِ ؟ وَالقَوْلِ عَلَيْهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – بلاَ عِلْم .

وَقَوْلُهُ ﴿ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشَرِكِينَ ﴾ هَذه بَرَاءَةٌ مِنَ الرَّسُولِ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ، كَمَا تَبَرَّأَ مِنْهُمْ خَلِيْلُ اللهِ إِبْرَاهِيْمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ إِنْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتَا لِللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ النَّحْلُ: ١٢٠].

وَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُنَّ ﴾ [النَّحْلُ:١٢٣].

فَفِيْهِ البَرَاءَةُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهِيَ قَطْعُ الْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمَنَاصَرَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ

(١) ﴿ شَرْحُ التَّوْحِيْدِ ﴾ لِلفَوْزَانِ (١/٣/١).

(٢) «مَدَارِجُ السَّالِكِيَنْ » (٢/ ٤٨٢).

الفَرِيْدُ فَيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ المُشْرِكِيْنَ » (١) .

وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَىٰ اليَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » وَفِي رِوَايَةٍ: « إِلَىٰ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله » وَفِي رِوَايَةٍ: « إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُو الله ».

هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ مَوْطِنُ الشَّاهِدِ.

فَفِي الْحَدِيْثِ - أَيُّهَا النَّاسُ - دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّوْحِيْدَ هُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ ؛ لِأَنَّهُ أَ أَسَاسُ المِلَّةِ ، وَأَصْلُ دِيْنِ الإِسْلَامِ » (٢) .

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُو اللهَ ﴾ وَمَعْنَاهَا: تَوْحِيْدُ اللهِ بِالعِبَادَةِ، وَنَفْيُ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ، وَفِي رِوَايَةٍ ﴿ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ الله ﴾ (٣). وَنَفْيُ عِبَادَةً مَا النَّاسُ - هُو الكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ ، وَالإِيْهَانُ بِاللهِ ، كَهَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِاللهِ وَلَا اللهُ وَقَدَدِ اللهُ الْعُهُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَدِ اللهَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ هِيَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » .

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ » لِلفَوْزَانِ (١/٣/١).

<sup>(</sup>٢) «قُرَّةُ عُيُونِ الْمُوَحِّدِيْنَ » (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٥٨)، ومُسْلِمٌ (١٩).

وَفِي رِوَايَةِ «ادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَائِي رَسُولُ اللهِ »(١). فَدَلَّ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَلَىٰ أَنَّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لاَ يُعَدُّ مُسْلِمًا، قَرِيْتَهَا، شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ مُسْلِمًا، إِذَا اجْتَمَعَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ مُسْلِمًا، إِذَا اجْتَمَعَ إِلَىٰ ذَلِكَ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُو فَصَلَ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَنْ اعْتَقَدَهُمَا فِي قَلْبِهِ وَنَطَقَهُمَا بِلسَانِهِ، وَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُو فَصَلَ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَنْ اعْتَقَدَهُمَا فِي قَلْبِهِ وَنَطَقَهُمَا بِلسَانِهِ، فَهُو المُوحِّدُ الْمُنْقَادُ، وَيُتْبِعُ ذَلِكَ العَمَلَ بِالْجَوَارِحِ لِلأَعْمَالِ المُقْتَضِيَةَ لِهَاتَيْنِ اللهُ هَوَ الْمَوتَلُونَ إِلَّا بَهَا وَمِنْ ذَلِكَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ (٢). الشَّهَادَتَيْن، وَالَّتِي لاَ تَتَمُّ الشَّهَادَتَانِ إِلَّا بَهَا وَمِنْ ذَلِكَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ (٢).

وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ﴾ أَيْ وَافَقُوكَ عَلَيْهِ وَقَبِلُوهُ مِنْكَ وَعَمِلُوا بِهِ ﴿ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله اَفَتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَعَمِلُوا بِهِ ﴿ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ﴾ وَالْخَرْبُ ، وَالْعِشَاءُ، وَالْعَصْرُ ، وَالْغُرِبُ ، وَالْعِشَاءُ، وَالْفَجْرُ، وَقَدْ أَمَرَ الله بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ كَيْفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالْعَسَلَىٰ وَقُومُوا لِلّهِ قَنْتِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَالإِشَارَةُ بِالوُسْطَىٰ إِلَىٰ أَنَّهَا خَسْ، وَالوُسْطَىٰ هِيَ العَصْرُ؛ لِأَنَّهَا تَوَسَّطَتْ بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالظُّهْرِ فِي النَّهَارِ ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ، فِي اللَّيْلِ ، وَالأَمْرُ بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالظُّهْرِ فِي النَّهَارِ ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ، فِي اللَّيْلِ ، وَالأَمْرُ بَيْنَ صَلاَةِ الفَّهْرِ وَالظَّهْرِ فِي النَّهَا النَّاسُ - أَمْرٌ بِكُلِّ مَا يَلْزَمُ هَا مَنْ شَرَائِطَ وَفَرَائِضَ وَوَاجِبَاتٍ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٣٩٥)، ومُسْلِمٌ (١٩) .

<sup>(</sup>٢) «الشَّرْحُ المُو جَزُّ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ » لِلنَّجْمِيِّ (٢٦).

الفُريَدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

ثُمَّ قَالَ : ﴿ فَإِنْ هُمْ أُطَّاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ » .

فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - حَقُّ اللهِ فِي المَالِ ، كَمَا أَنَّ الصَّلاَةَ حَقُّ اللهِ فِي البَدَنِ . وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ هَذَا المَالَ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ وَيَرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَاتِهِمْ ، فَنَفْعُهُ يَعُودَ إِلَيْهِمْ أَيْ إِلَىٰ إِخْوَانِهِمْ ، وَذَلِكَ حَقُّ جَعَلَهُ اللهِ فِي فُقَرَاتِهِمْ ، فَذَلِكَ حَقُّ جَعَلَهُ اللهِ فِي أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ لِيُواسِيَ بِهِ الفُقَرَاءَ ، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي رِضَا اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -، وَ سَبَبُ لِدَفْعِ شَرِّ الفُقَرَاءِ حَتَّىٰ لاَ يَتَّهِمُوا الأَغْنِيَاءَ بِالاسْتِئْتَارِ ، وَسَبَبُ لِدَفْعِ شَرِّ الفُقَرَاءِ حَتَّىٰ لاَ يَتَهِمُوا الأَغْنِيَاءَ بِالاسْتِئْتَارِ ، وَسَبَبُ فِي بَرَكَةِ اللهِ - تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ - فَمْ فِي تِلْكَ الأَمْوَالِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَهُ وَهُوَ خَالَ اللهُ حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ اسْبَأُ: ٣٩].

# ثُمَّ قَالَ : « فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَا لِهِمْ » .

أَيْ لَا تَأْخُذُهَا فِي الزَّكَاةِ فَتَظْلِمَهُمْ بِأَخْذِ الكَرائِمِ الَّتِي هِيَ أَعْلَىٰ مِنَ الوَاجِبِ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَجُوْزُ لِمَنْ يَسْتَلِمُ الزَّكَاةَ أَنْ يَأْخُذَ الكَرِيْمَةَ ، كَمَا لاَ يَجُوْزُ لِلْمُعْطِي أَنْ يَبْدُلَ اللَّئِيْمَةَ ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الأَخْذُ مِنَ الوَسَطِ مَا بَيْنَ الكَرِيْمَةِ وَاللَّئِيْمَةِ إِلَّا فِي حَالَةِ أَنْ يَبْذُلَ المُعْطِي الكَرِيْمَةَ طَوْعًا مِنَ نَفْسِهِ.

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيْثِ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ مُتَحَصِّلِ الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِدَعْوَةِ اللَّاسِ حَتَّىٰ لاَ يَتَعَرَّضَ لِدَعْوَةِ اللَّاسِ حَتَّىٰ لاَ يَتَعَرَّضَ لِدَعْوَةِ اللَّاسِ حَتَّىٰ

مَنْ المَّرِيْدُ فِي خطبِ التَوْحِيْدِ يَدُ عِلْمَ الرَّشُوَةِ مُكْرَهِيْنَ فَيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِدَعْوَتِمِ مُ عَلَيْهِمْ ، هَذَا إِذَا لَمْ يَأْخُذُوا مِنْ كَرَائِم أَمْوَالْهِمْ .

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وَاتِّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » (١) .

وَأَسْتَغْفَرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ » لِلنَّجْمِيِّ (٢٧) بِتَصَرُّفٍ .

### الخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ الدُّعَاءُ إِلَىٰ شِعَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَهَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «الدُّعَاءِ إِلَىٰ شِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا الله ».

أَيُّهَا النَّاسُ أَلْقَيْتُ عَلَىٰ مَسَامِعَكُمْ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ يَوْمَ خَيْبَرِ : « لَأَعْطِيَنَّ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ يَوْمَ خَيْبَرِ : « لَأَعْطِيَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ». الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ».

وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيْثِ -أَيُّهَا النَّاسُ-هُوَ قَوْلُهُ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُنْفُذْ عَلَىٰ رَسْلِكَ » [أَيْ : عَلَىٰ رِفْقِكَ مِنْ غَيْرِ عَجَلَةٍ].

« حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ » [أَيْ: بِفِنَاءِ أَرْضِهِمْ ، وَهُوَ مَا حَوْلَهَا]. «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَام » وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ الشَّاهِدِ وَمَرْبَطُ الفَرَس.

الإِسْلَامُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ ، وَمَا اقْتَضَتْهُ الشَّهَادَتَانِ مِنْ إِخْلاَصِ العِبَاْدَةِ لِلهِ وَخْدَهُ ، وَإِخْلاَصِ الطَّاعَةِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ - ابْنُ تَيْمِيَةً -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَالإِسْلَامُ هُوَ الاسْتِسْلَامُ للهُ للهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ الْإِسْلَامُ هُوَ الاسْتِسْلَامُ للهُ، وَهُوَ الخُضُوعُ لَهُ ، وَالعُبُودِيَّةُ لَهُ » (١).

وَقَالُ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَدِيْنُ الْإِسْلَامِ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللهُ ، وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ ، هُوَ الاسْتِسْلَامُ لَهُ وَحْدَهُ ، فَأَصْلُهُ فِي الْقَلْبِ ، والْخُضُوعُ لَهُ وَحْدَهُ بِعِبَادَتِهِ هُوَ الاسْتِسْلَامُ لَهُ وَحْدَهُ ، فَأَصْلُهُ فِي الْقَلْبِ ، والْخُضُوعُ لَهُ وَحْدَهُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَاهُ ، فَمَنْ عَبَدَهُ وَعَبَدَ مَعَهُ إِلَمًا آخَرَ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا ، وَمَنْ اللّهُ الْحَرَلُ اللّهُ اللّهُ عَمَلٍ الْعَمَلِ ، عَمَلِ السَّكُ بَرَ عَنْ عِبَادَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا ، وَفِي الأَصْلِ هُوَ مِنْ بَابِ الْعَمَلِ ، عَمَلِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِح ، وَأَمَّا الإِيْمَانُ فَأَصْلَهُ تَصْدِيْقُ القَلْبِ ، وَإِقْرَارُهُ وَمَعْرِفْتُهُ ؛ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِح ، وَأَمَّا الإِيْمَانُ فَأَصْلَهُ تَصْدِيْقُ القَلْبِ ، وَإِقْرَارُهُ وَمَعْرِفْتُهُ ؛ فَهُو مِنْ بَابِ قَوْلِ الْقَلْبِ الْمُتَصَمِّنَ عَمَل الْقَلْبِ » (٢).

فَتَبَيَّنَ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنْ أَصْلَ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّوْحِيْدُ وَنَفْيُ الشِّرْكِ، وَهُوَ دَعْوَةُ جَمِيْعِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَهُوَ الاَسْتِسْلَامُ لِلهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالاَنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ فَيْهَا أَمَرَهُمْ بِهِ عَلَىٰ أَلْسُنِ رُسُلِهِ، كَهَا قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَنْ أَوِّلِ وَسُولِ أَرْسَلَهُ: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ آ ﴾ [نُوحُ:٣].

«وَأَخْبِرْهُمْ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ -تَعَالَىٰ - فِيْهِ » أَيْ: فِي الإِسْلَامِ إِذَا أَجَابُوكَ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُمْ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِهِ الَّتِي لاَبُدَّ لَهُمْ مِنْ فِعْلِهَا:

<sup>(</sup>۱) «مَـجْمُوعُ الفَتَاوَىٰ » (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) «مَـجْمُوعُ الفَتَاوَىٰ » (٧/ ٢٦٣).

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ الثَّوْحِيْدِ ﷺ كَالصَّلَوَات وَالزَّكَاةِ .

كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا أَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ».

وَلَّا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قِتَالِهِ مَانِعْيِ الزَّكَاةِ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا : لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا هَمْ إِلَّا بِحَقِّهَا »، قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : «فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ اللهُ عَنْهُ - : «فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ اللهُ عَنْهُ مَا إِلَّا بِحَقِّهَا »، قَالَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : «فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا » .

قَوْلُهُ: «فَوَاللهِ لِأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ». وَحُمْرُ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ هِيَ الإِبْلُ الحَمْرَاءُ، وَذَكَرَهَا -أَيُّهَا النَّاسُ - لِأَنَّهَا مَرْغُوبَةٌ عِنْدَ العَرَب، بَلْ مِنْ أَنْفَس أَمْوَا لِهِمْ.

قَالَ النَّوْوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- : « وَتَشْبِيْهُ أُمُورِ الآخِرَةِ بِأُمُورِ الدُّنْيَا إِنَّهَا هُوَ لِلتَّقْرِيْبِ إِلَىٰ الأَفْهَامِ، وَإِلَّا فَذَرَّةٌ مِنَ الآخِرَةِ خَيْرٌ مِنَ الأَرْضِ بِأَسْرِهَا وَأَمْثَالِهَا مَعَهَا » (٢).

<sup>(</sup>١) «مَجْمُوعُ الفَتَاوَىٰ » (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَرْحُ آلنَّو وِيِّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ ﴾ (٢٠٦)، وَانْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ ﴾ (١٦٠-١٦٢).

ه الفُريْدُ في خُطُب التُّوْحيْد

فَمِنْ خِلَالِ مَا سَبَقَ تَبَيَّنَ لَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَىٰ التَّوْحِيْدَ مِنْ أَعْظَمِ الأَعْمَالِ ، وَمِنَ الجِهَادِ بَلْ مِنْ أَفْضَلِ الجِهَادِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهَ اللهَ عَلَى اللّهَ مَا اللّهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَاۤ إِلَى ٱللهِ وَعَلَ اللهُ مَنْ اللهِ عَدُدَ ٢٦].

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «بَلَّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً».

وَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَنْ بَلَّغَ عَنْهُ فَقَالَ كَمَا فِي سُنَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَحَمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» (۱)، التِّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «نَضَّرَ اللهُ أَمْرِءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَفِظَهَا وَبَكُونَهُمُ مِنْهُ » .

وَفِي "صَحِيْحِ مُسْلِمٍ " (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٤٦١) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٢٦٥٨) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ » (٢) (صَحِيْحُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٧٤).

الفَرِيْدُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَیِّ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم مِثْلُ آثَام مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الدَّاعِيْنَ إِلَىٰ سَبِيْلَكَ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ ، بالحكْمَة وَالمَوْعظَة الحَسنَة.

اللَّهُمَّ انْفَعْنَا وَانْفَعْ بِنَا وَأَجْرِ الْخَيْرَ عَلَىٰ أَيْدِيْنَا ، وَاجْعَلْنَا مُبَارَكِيْنَ أَيْنَمَا كُنَّا

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ تَفْسِيْرُ التَّوْحِيْدِ وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ مَنْوا أَتَّهُمُ مُسَلِمُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَمْرَانَ : ١٠٠]. [آل عِمْرَان: ١٠٠].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَفُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعْمَلُكُمْ أَعْمَلَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيْدُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ يَهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فِي النَّارِ . عُدْرَقَاتُهَا ، وَكُلَّ خُدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

فَحَديْثي مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّهَا النَّاسُ- عَنْ: «تَفْسِيْرِ التَّوْحِيْدِ وَشِهَادُةِ أَنْ لاً إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ».

أَيُّهَا النَّاسُ التَّوْحِيْدُ حَقيْقَةً هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَعْنَىٰ التَّوْحيْد هُوَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَمَعْنَىٰ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ هُوَ التَّوْحِيْدُ ، فَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ ، دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قِصَّةِ بَعْثِ مُعَاذٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-« فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ، وَالْحَدِيْثُ فِي «الصَّحيْحيْن» (١).

وَفِي رِوَايَةٍ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٢) « فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُو اللهُ ».

وَفِي هَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ شِهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ هِيَ التَّوْحِيْدُ. وَجَاءَ فِي «الصَّحِيْحَيْن» (٣) ، « فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللهِ » . فَالْعَبَادَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ ، وَهِيَ مَعْنَىٰ تَوْحِيْدِهِ ، وَهِيَ مَعْنَىٰ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تُخَرِيَجُهُ .

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تُخْرِيَجُهُ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٥٨) ، ومُسْلِمٌ (١٩) .

فَهَذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ تَفْسِيْرُ التَّوْحِيْدِ ، وَتَفْسِيْرُ شُهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَتَفْسِيْرُ شُهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَتَفْسِيْرُ الْعَبَادَةِ بِأَنَّ كُلَّا مِنْ هَذِهِ الأَلْفَاظِ يَرْجِعُ إِلَىٰ الآخَر (١).

وَدَعُونِي - أَيُّهَا النَّاسُ - أُلْقِ عَلَىٰ مَسَامِعِكُمْ أُدِلَّةً تَفْسِيْرِ الْتَوْحِيْدِ، وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِمَا يُوَافِقُ لَفْظَهَا، وَبِمَا يُضَادُّهِ هَا ؟ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُعْرَفُ بِضِدِّهِ. أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِمَا يُوَافِقُ لَفْظَهَا، وَبِمَا يُضَادُّهِ هَا ؟ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُعْرَفُ بِضِدِّهِ. أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَمْرَفُ بِضِدِّهِ. فَمَنْ ذَلِكَ : قَالَ اللهُ - سُنْ جَانَهُ هَ تَعَالَ - : هُو أَوْلَاكُ وَاللهُ اللهُ عَمْدِنَ مَا يَعْرَفُ مِنْ مَا يَعْلَى اللهُ عَمْدِنَ مَا يَعْرَفُ مِنْ فَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَمِنْ ذَلِكَ : قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ ﴾ [الإِسْرَاءُ: ٥٧].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴿ ﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ ﴾ [الزُّخْرُف: ٢٦-٢٨].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ التَّخَاذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرُبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَهُمْ ﴾ [التَّوْبَةُ: ٣١].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبًّا يَلَّهُ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٦٥].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-» . (١) انْظُرُ : « شَرْحَ فَتْحِ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَرْمَ مَالُحِ آلِ الشَّيْخِ (١/ ٢٣٨) . (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣) .

الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

َ حَدِيدٍ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أُولَكِبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغَوُنَ إِلَىٰ وَلِيَهِدُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ ﴾ [الإِسْرَاءُ:٥٧].

أَيْ: أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ مِكَنْ لاَ يَمْلِكُ كَشْفَ الضَّرِّ وَلاَ تَعْوِيْلَهُ مِنَ اللَائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِخِيْنَ ، كَاللَسِيْحِ وَأُمِّهِ وَالعُزَيْرِ ، فَهَوُ لَاءِ فَعُولِهِ عَنْ اللَّا وَهُوَ بِخِلاَفِ دِيْنِ مَنْ دَعَاهُمْ دُوْنِ اللهِ وَوَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ : هِ يَنْهُمْ التَّوْحِيْدُ ، وَهُوَ بِخِلاَفِ دِيْنِ مَنْ دَعَاهُمْ دُوْنِ اللهِ وَوَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ : هِ يَنْهُمُ التَّوْحِيْدُ ، وَهُو بِخِلاَفِ دِيْنِ مَنْ دَعَاهُمْ دُوْنِ اللهِ وَوَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ : هِ يَنْهُمُ التَّوْحِيْدُ اللهِ وَوَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ : هِ يَنْهُمُ أَقُرْبُ ﴾ .

أَيْ: أَنَّ مَنْ يَدْعُوهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ -أَيُّهَا النَّاسُ - كَانُوا يُطْلِقُونَ القُرْبَ مِنَ اللهِ بالإخْلَاصِ لَهُ وَطَاعَتِهِ فِيْهَا أَمَرَ ، وَتَرْكِ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ .

وَأَعْظُمُ القُرْبَاتِ التَّوْحِيْدُ ، الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ الْعَمَلَ بِهِ وَالدَّعْوَةَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَرِّبُهُمْ إِلَىٰ اللهِ ، فَكَيْفَ تَدْعُونَهُمْ وَهُمْ مُعِتَاجُونَ مُفْتَقِرُونَ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعَافُونَ وَهُمْ مُعِتَاجُونَ مُفْتَقِرُونَ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعَافُونَ عَلَيْهِمُ الْمُونَ وَهُمُ اللهِ اللهِ سُرَاءُ : ٧٥] .

فَهُمْ لاَ يَرْجُونَ أَحَدًا سِوَاهُ -تَعَالَىٰ - وَلاَ يَخَافُونَ غَيْرَهُ ، وَذَلِكَ هُوَ تَوْحِيْدُهُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُوجِبُ لَهُمْ الطَمَعَ فِي رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْهَرَبُ مِنْ عِقَابِهِ .

فَتَبَيَّنُوا وَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- كَيْفَ اتَّخَذَ أُوْلَئِكُ النَّاسُ عِبَادًا مِنْ عِبَادِ اللهِ وَهُمْ فُقَرَاءُ إِلَىٰ اللهِ ، والعَبْدُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَعْبُودًا، وَلَيْسَ هُنَاكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- في السَّمَواتِ وَالأَرْضِ إِلَّا مَنْ هُوَ عَبْدٌ لِلهِ .

قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ اللهُ اللهُ عَبْدًا ﴿ اللهِ اللهُ عَبْدًا اللهُ ﴾ [مَرْيَمُ: ٩٣].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- رَدُّ عَلَىٰ مَنْ ادَّعَىٰ أَنَّ شِرْكَ الْشُرِكِيْنَ إِنَّمَا هُوَ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ ، وَتَبَيَّنَ بِهِذِ الآيَةِ أَنَّ اللهَ أَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ دَعَا مَعَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالطَّالِحِيْنَ وَالمَلائِكَة ، وَمَنْ دُوْنَهُمْ ، وَأَنَّ دُعَاءَ الأَمْوَاتِ وَالغَائِبِيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالطَّالِحِيْنَ وَالمَلائِكَة ، وَمَنْ دُوْنَهُمْ ، وَأَنَّ دُعَاءَ الأَمْوَاتِ وَالغَائِبِيْنَ لِلْأَنْبِياءِ وَالطَّالِحِيْنَ وَالمَلائِكَة ، وَمَنْ دُوْنَهُمْ ، وَأَنَّ دُعَاءَ الأَمْوَاتِ وَالغَائِبِيْنَ لِلْأَنْبِينَ وَالطَّالِيْنَ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لِلْمَائِقِ مَا دَلَّتَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الإِخْلاص .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «قُرَّةُ عُيُونِ الْمُوَحِّدِيْنَ » (١٧٧ - ١٧٩).

الفُريْدُ فِحُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

فَهَذِهُ الآيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ تَفْسِيْرُ التَّوْحِيْدِ بِمَعْنَاهُ فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَ بُدُونَ ﴾ كَقَوْلِنَا: [لاَ إِلَه ] وَقَوْلُهُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ ﴾ كَقَوْلُنَا [ إلَّا اللهُ ] .

فَدَلَّتُ الآيَةُ عَلَىٰ أَنَّ التَّوْحِيْدَ لاَ يَتِمُّ إِلَّا بِالكُفْرِ بِهَا سِوَىٰ اللهِ وَالإِيْهَانِ بِاللهِ وَحَدَهُ .

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ التَّخَاذُوۤ الْحُبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أَيْ: اتَّخَذُوا عُلَمَاءَهُمْ وَعُبَّادَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحَرِّمُونَهُ، وَيُشَرِّعُونَ لَهُمْ الشَّرَائِعَ اللهُ فَيُحَرِّمُونَهُ، وَيُشَرِّعُونَ لَهُمْ الشَّرَائِعَ وَالأَقْوَالَ النُّافِيَةَ لِدِيْنِ الرُّسُل فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَيْهَا.

وَكَانُوا يُغْلُونَ فِي مَشَا يَخِهِمْ وَعُبَّادِهِمْ وَيُعَظِّمُونَهُمْ وَيَتَّخِذُونَ قُبُورَهُمْ أَوْتَانًا تُغْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَتُقْصَدُ بِالذَّبَائِحِ وَالدُّعَاءِ وَالاَسْتِغَاثَةِ (١).

وَصَارَ ذَلِكَ عِبَادَةً لَهُمْ ، وَصَارَوا بِهِ لَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ ٱللَّكَثِيكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ ﴾ أَيْ : اتَّخَذُوهُ رَبًّا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « تَفْسِيْـرُ السَّعْدِي » (٣٣٥) .

بِعِبَادَةٍ مِمْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَنِعِيسَى البَنَ مَرَيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْتَخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهِ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللهَ عَالَىٰ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى يَكُونُ لِيٓ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ مَّا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى قَلْمُ اللهُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَيْهُمُ اللهُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَيْهُمُ شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهِم فَلَمَ اللّهَ وَيَبَكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهِم فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَن اللّهُ مَا أَكُم لَتَى كُنتَ الرّفِي اللهَ وَقَيْتَنِي كُنتَ عَلَيْهُم شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهِم فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَن اللّهَ وَيَهِم فَلَكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهِم فَلَمَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَن اللّهَ وَلَا اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَقَلْولُ اللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالًا عَلَيْهُم وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَولَ اللهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّه وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَولُولُ الللللّهُ وَلَولُولُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللّ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «قُرَّةُ عُيُونِ اللَّوَحِّدِيْنَ » (١٨٥).

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ تَفْسِيْرُ التَّوْحِيْدِ وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَهَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ».

فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنكَ ذَلكَ قَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنكَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

إِنَّهَا آيَةٌ عَظِيْمَةٌ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَدُلُّ عَلَىٰ التَّوْحِيْدِ ، فَكُلُّ مَنْ اتَّخَذَ نِدًّا للهِ أَيْ اللهِ أَيْ اللهِ مَوْ يَرْجُوهُ لِمَا يُؤَمِّلُهُ مِنْهُ مِنْ وَيَرْجُوهُ لِمَا يُؤَمِّلُهُ مِنْهُ مِنْ أَوْ وَلِللهِ ، وَيَرْجُوهُ لِمَا يُؤَمِّلُهُ مِنْهُ مِنْ وَيَطْيُرُ ] يَدْعُوهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ ، وَيَرْجُوهُ لِمَا يُؤَمِّلُهُ مِنْهُ مِنْ وَلَا صَنَامٍ ، وَتَفْرِيْج كُرْبَاتِه كَحَالِ عُبَّادِ الْقُبُورِ وَالطَّوَاغِيْتِ وَالأَصْنَامِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُعَظِّمُوهُمْ وَيُحِبُّوهُمْ لَذَلِكَ ، فَإِنَّهُمْ أَحَبُّوهُمْ مَعَ اللهِ ، وَإِنْ كَانُوا يُحِبُّونَ الله ، وَيَقُولُونَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ وَيُصَلُّونَ ، وَيَصُومُونَ ، فَقَدْ أَشْرَكُوا يُعْبُونَ الله ، وَيَصُومُونَ ، فَقَدْ أَشْرَكُوا بِاللهِ فِي المَحبَّةِ بِمَحَبَّةٍ غَيْرِهِ وَعِبَادَةٍ غَيْرِهِ ، فَا تَخْرُهِ ، فَا لَأَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كُحبً بِاللهِ فِي المَحبَّةِ بِمَحَبَّةٍ غَيْرِه وَعِبَادَةٍ غَيْرِه ، فَا تَخْرُهِ ، فَا لَأَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ مَا المَا نُذَادَ يُحِبُّونَهُمْ كُحبً بِاللهِ فِي المَحبَّةِ بِمَحَبَّةٍ غَيْرِه وَعِبَادَةٍ غَيْرِهِ ، فَا تَخْرُهِ ، فَا الْمَا نُذَادَ يُحِبُّونَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ المُعَالَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُتَالِمُ المَعْ اللهُ المُ اللهُ ال

اللهِ، يُبْطِلْ كُلَّ قَوْلٍ يَقُولُونَهُ، وَكُلِّ عَمَلٍ يَعْمَلُونَهُ، لِأَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَمَلُ .

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْصَالَةُ حُبَّا لِللَّهِ ﴾ لِأَنَّهُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَخْلَصُوا لَهُ الحُبَّ، فَلَمْ يُحِبُّوا إِلَّا إِيَّاهُ ، وَيُحِبُّونَ مَنْ أَحَبَّ ، وَيُخْلِصُونَ أَعْمَا لَهُمْ جَمِيْعًا لِلهِ، وَيَخْلِصُونَ أَعْمَا لَهُمْ جَمِيْعًا لِلهِ، وَيَخْلُونَ مَنْ دُونِ اللهِ » (١).

فَحُبُّهُمْ لاَ يُمَا ثِلُهُ مَحَبَّةُ خَلُوقٍ ، كَمَا لاَ يُمَاثِلُ مَحْبُوبَهُمْ غَيْرُهُ ،

وَفِي «الصَّحِيْحِ» عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَرْمَ مَالُهُ وَدَمْهُ وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ » الحَدِيْثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ طَرِيْق طَارِقِ بْن أَشْيَم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

وَفِيْهِ دَلَيْلٌ عَلَىٰ أَنْ مَنْ قَالَ : ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلّا اللهُ ﴾ ، لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ عَمَل يُؤَيِّدُهُ وَهُوَ الْكُفْرُ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَفِي هَذَا تَصْدِيْقُ لِقَوْلِ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ ، لاَ بِلهُ إِلّه إلّا الله ﴾ وَهُوَ النّهُ عَيَ النّهُ عَي النّهُ عَي النّهُ عَي النّهُ عَي اللّهِ عَي اللهِ حَاصِلُهُ بِقَوْلِهِ ﴿ إِلّا اللهُ ﴾ فَمَنْ حَاصِلُ بِ ﴿ لاَ إِلَهُ ﴾ وإثباتُ العُبُودِيَّةِ لللهِ حَاصِلَةٌ بِقَوْلِهِ ﴿ إِلّا اللهُ ﴾ فَمَنْ نَفَىٰ الآلِهَةِ مَعَ الله ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ العَبَادَةِ لاَ تَصِحُ وَلاَ تُقْبَلُ إِلّا بَهَ اللهُ بَهَىٰ الشَّرْطَيْنِ النّهُ عُي والإِثْبَاتُ يُؤْمِنُ بِهَا بِقَلْبِهِ عَقْدًا ؛ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الأَلُوهِ سِوَاهُ فَهُوَ قَدْ أُلّهُ بِغَيْرِ حَقً أَمْرُ يَعْتَقِدَ أَنَّ الأَلُوهِ سِوَاهُ فَهُوَ قَدْ أُلّهُ بِغَيْرِ حَقً أَمْرُ عُنْ بِالله حسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – وَأَنَّ كُلَّ مَأْلُوهٍ سِوَاهُ فَهُوَ قَدْ أُلّهُ بِغَيْرِ حَقً أَمْرُ عُنْ بِالله حسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – وَأَنَّ كُلَّ مَأْلُوهٍ سِوَاهُ فَهُوَ قَدْ أُلّهُ بِغَيْرِ حَقً أَمْرُ عُنْ بَالله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ وَعَلَاهُ وَالْمُ بَعَيْرُ حَقً أَلُهُ وَاللهُ إِنْهُ وَيَعَالَىٰ – وَأَنَّ كُلَّ مَأْلُوهٍ سِوَاهُ فَهُوَ قَدْ أُلّهُ بِغَيْرٍ حَقً أَلهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَاهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ الْمِعِيْدِ» (١٦٩).

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

، فَلَذَلِكَ -أَيُّمَا النَّاسُ- هُو يَكُفُرُ بِكُلِّ مَعْبُود سِوَى اللهِ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اللهِ » ، فَمَنْ اعْتَقَدَ الأُلُوهِيَّة لله ، وكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اللهِ » ، فَمَنْ اعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ وَبِذَلِكَ يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ ، فَيَعْصِمُ دَمَهُ فَلاَ يُرَاقُ ، وَيَعْصِمُ مَالُهُ فَلاَ يُؤْخَذُ إِلّا بِحَقٍّ .

أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا مَا أَكْثُرُ الْمُخَالِفِيْنَ فِي الأَزْمِنَةِ الأَخِيْرَةِ لِهَذَا الشَّرْطِ فَنَجِدُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ وَهُوَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مُعْتَقِدًا فِيْهِ جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعَ الضُّرِّ، وَمَعَ ذَلِكَ يُصَلِّي وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ؛ بَلْ مَنْ تَكَلَّمَ فِي النَّقْ حِيْدِ وَنَهَىٰ عَنْ عِبَادَةِ القُبُورِ وَالأَصْرِحَةِ ، وَالسَّادَة وَالأَوْلِيَاءِ ؛ قَالُوا: التَّوْحِيْدِ وَنَهَىٰ عَنْ عِبَادَةِ القُبُورِ وَالأَصْرِحَةِ ، وَالسَّادَة وَالأَوْلِيَاءِ ؛ قَالُوا: هَذَا يَبْغَضُ الأَوْلِيَاءِ ، بَلْ نَجِدُ بَعْضَهُمْ دَاعِيَةً لِلشِّرْكِ بِاللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – وَهُو مَعَ ذَلِكَ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، أَلَا فَلْيَتَّقِ اللهَ وَتَعَالَىٰ – وَهُو مَعَ ذَلِكَ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، أَلَا فَلْيَتَقِ اللهَ هَوْ لَاءً وَيَتُرْكُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ ، وَعِبَادَةِ الطَّوَاغِيْتِ ، وَإِلَّا هَوْلُنَارِ الحَامِيَةِ ، وَاللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – يَقُولُ : ﴿ فَذُوقُوا فَلَا اللهَ إِلَا عَذَابًا إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ وَتَعَالَىٰ – يَقُولُ : ﴿ فَذُوقُوا فَلَا اللّهُ إِلَا عَذَابًا إِلَا النَّارِ الحَامِيَةِ ، وَاللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – يَقُولُ : ﴿ فَذُوقُوا فَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشّرِكِ بِاللهِ ، وَعِبَادَةِ الطَّوَاغِيْتِ ، وَإِلَّا عَذَابًا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ السِّرِكِ بِاللهِ وَاعَلَىٰ الللّهُ اللهُ الْحَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، عَصَمَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَيَكُونُ حِسَابُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – إِلَّا أَنَّهُ مَوْ عُودٌ بِخَيْر، قَالَ اللهُ – تَعَالَىٰ –:

﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٌّ ﴾ [يُونُسُ:٢](١).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكَ وَمَا يُقَرِّبْنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ » لِلنَّجْمِيِّ (٣٤) بِتَصَرُّفٍ .

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحِلْقَةِ والخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْع البَلاَءِ أَوْ دَفْعِهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُونَ اللهُ عَرُقُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَا وَاللّهَ مَوْدَاللهِ وَاللّهُ مُواللّهُ اللهُ اللهُ مَوْدَاللهِ عَمْرَانَ اللهُ ا

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَا أَمُّا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ .

### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَومَ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « لُبْسِ الْجِلْقَةِ والْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْع البَلاَءِ أَوْ دَفْعِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ ».

وَالْحِلْقَةُ هِيَ مِنْ حَدِيْد أَوْ ذَهَبِ أَوْ فِضَة وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْخَيْطُ فَمَعُرُوفُ وَنَحُوهُمَا مِنَ الْمُرَصَّعَاتِ أَوْ كَمَنْ يَصْنَعُ شَكْلاً مُعَيَّنًا مِنْ نُحَاسِ فَمَعْرُوفُ وَنَحُوهُمَا مِنَ الْمُرَصَّعَاتِ أَوْ كَمَنْ يَصْنَعُ شَكْلاً مُعَيَّنًا مِنْ نُحَاسِ أَوْ غَيْرِهِ لِدَفْعِ البَلَاءِ وَيُعَلِّقُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانَاتِ، وَالنَّاسِ كَأَنْ يُعَيْرُهُ لِدَفْعِ البَلَايَةَ عَلَىٰ السَّيَّارَاتِ وَنَحْوِهَا لِدَفْعِ العَيْنِ حَتَّىٰ إِذَا رَآهَا الشَّيَّارَاتِ وَنَحْوِهَا لِدَفْعِ العَيْنِ حَتَّىٰ إِذَا رَآهَا الشَّيْرَاتِ وَنَحْوِهَا لِدَفْعِ العَيْنِ حَتَّىٰ إِذَا رَآهَا

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالرَّفْعِ أَنَّ الرَّفْعَ يَكُونُ بَعْدَ نُزُولِ البَلاَءِ، وَالدَّفْعِ يَكُونُ بَعْدَ نُزُولِ البَلاَءِ، وَالدَّفْعِ البَلاَءِ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ البَلاَءِ، وَمَتَىٰ اعْتَقَدَ الإِنْسَانُ أَنَّ هَذِهِ أَسْبَابُ لرَفْعِ البَلاَءِ أَوْ دَفْعِهِ ، فَهَذَا شَرْكُ أَصْغَرُ ؛ لِأَنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ هَذِهِ أَسْبَابًا ، وَأَمَّا إِنْ اعْتَقَدَ أَوْ دَفْعُهِ ، فَهَذَا شَرْكُ أَصْغَرُ ؛ لِأَنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ هَذِهِ أَسْبَابًا ، وَأَمَّا إِنْ اعْتَقَدَ أَنْ اللهَ يَعْدَلُهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلُ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنّ

<sup>(</sup>١) «القَوْلُ المُفِيْدُ» لِلعُثَيْمِيْن (١/ ١٦٦).

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ الثَّوْحِيْدِ ﷺ

أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلُ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّوة ﴾ [الزُّمُر:٣٨].

هَذِهِ الآيةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- مِنْ سُورَةِ الزُّمَرِ ، السُّورَةِ العَظِيْمَةِ الَّتِي قَرَّرَ اللَّهُ فِيْهَا التَّهْ فِيْهَا الشَّرْكَ ، فَالسُّورَةُ مِنْ أَوَّلَمَا إِلَىٰ آخِرِهَا تُعَالِجُ اللهُ فِيْهَا الشِّرْكِ ، فَالشُّورَةُ مِنْ أَوَّلَمَا إِلَىٰ آخِرِهَا تُعَالِجُ قَضِيَّةَ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ الَّتِي كَانَ المُشْرِكُونَ يُزَاوِلُونَهَا، فَأَبْطَلَتْهَا هَذَهِ السُّورَةِ وَنَقَضَتْهَا .

وَمِنْ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ ، فَمَعْنَى ﴿ قُلْ ﴾ الخِطَابُ - أَيُّمَا النَّاسُ - لِلنَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: قُلْ هَوُلاَءِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الأَصْنَامِ وَالأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ وَالأَضْرِحَةِ وَالأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِيْنَ ، وَكُلِّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَالسُّوَالُ مُوجَّةُ إِلَىٰ كُلِّ مُشْرِكٍ وَالطَّاعَةُ ، هَلْ يَسْتَطِيْعُ الإِجَابَةَ عَنْهًا - أَيُّمَا النَّاسُ - الجَوَابُ : لا .

﴿ قُلُ أَفَرَءَ يَشُم ﴾ أَيْ: أَخْبِرُونِي ﴿ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ هُنَا عَامَّةٌ لِكُلِّ مَا يُدْعَىٰ مِنْ دُونِ اللهِ ، لاَ يُسْتَثْنَىٰ مِنْهَا شَيْءٌ ، سَوَاءً أَكَانَ مِنَ البَشَرِ أَوْ لِكُلِّ مَا يُدْعَىٰ مِنْ دُونِ اللهِ ، لاَ يُسْتَثْنَىٰ مِنْهَا شَيْءٌ ، سَوَاءً أَكَانَ مِنَ البَشَرِ أَوْ مِنَ البَشَرِ أَوْ

﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ ﴾ أَيْ: بِضَرَر أَوْ بِفَقْرِ ، أَوْ بِمَوْتٍ، أَوْ أَرَادَنِي بِضَرَا أَوْ بِفَقْرِ ، أَوْ بِمَوْتٍ، أَوْ أَرَادَنِي بِضَيَاعِ مَالٍ أَوْ إِصَابَةٍ فِي قَرِيْبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَضُرُّنِيَ فِي بَدَنِي أَوْ فِي مَالِي بِضَيَاعِ مَالٍ أَوْ إِصَابَةٍ فِي قَرِيْبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَضُرُّنِيَ عَمَلُ هَذِهِ المَعْبُودَاتُ الَّتِي أَوْ فِي أَهْلِي ﴿ هَلُ هُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّهِ ۗ ﴾ أَيْ: هَلْ هَذِهِ المَعْبُودَاتُ الَّتِي

يَعْبُدُونَهَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَكْشِفَ الضُّرَّ عَمَّنْ وَعَاهَا ؟ .

وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلِ اُدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ - فَلا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضُّرِ عَنكُمْ وَلا تَعْوِيلًا ﴿ وَ الْإِسْرَاءُ : ٥٦].

﴿ أَوۡ أَرَادَنِى بِرَحۡ مَةٍ ﴾ أَيْ يُوصَلُ إِلَى بِهَا مَنْفَعَةٍ فِي دِيْنِي أَوْ دُنْيَايَ . ﴿ قَوۡ أَرَادَنِى بِرَحۡ مَةٍ ﴾ أَيْ : مَا نِعَتُهَا عَنِّي؟، سَيَقُولُونَ لاَ يَكْشِفُونَ الظَّرَّ وَلاَ يُمْسِكُونَ الرَّحْمَةَ .

قُلْ لَهُمْ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ الدَّلِيْلُ القَاطِعُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَحْدَهُ المَعْبُودُ ، وَأَنَّهُ الخَالِقُ لِلمَخْلُوقَاتِ النَّافِعُ الضَّارُّ وَحْدَهُ ، وَأَنَّ غَيْرَهُ عَاجِزٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَنْ الخَلْقِ لِلمَخْلُوقَاتِ النَّافِعُ الضَّارُ وَحْدَهُ ، وَأَنَّ غَيْرَهُ عَاجِزٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَنْ الخَلْقِ وَالنَّفْعِ وَالضُّرِّ ، مُسْتَجْلِبًا كِفَايَتَهُ مُسْتَدْفِعًا مَكْرَهُمْ وَكَيْدَهُمْ .

﴿ قُلْ حَسِبِى ٱللَّهُ ۚ ﴾ أَيْ: هُو كَافِيْنِي عَلَيْهِ يَعْتَمِدُ الْمُعْتَمِدُونَ فِي جَلْبِ مَصَالِحِهِمْ وَدَفْعِ مَضَارِّهِمْ فَالَّذِي بِيَدِهِ - وَجْدَهُ - الكِفَايَةُ هُوَ حَسْبِي مَصَالِحِهِمْ وَدَفْعِ مَضَارِّهِمْ فَالَّذِي بِيَدِهِ - وَجْدَهُ - الكِفَايَةُ هُوَ حَسْبِي سَيَكُفِيْنِي كُلَّ مَا أَهُمَّنِي وَمَا لاَ أَهْتَمُّ بِهِ فَهَذَا فِيْهِ تَفْوِيْضُ الأَمُورِ إِلَىٰ اللهِ سَيَكُفِيْنِي كُلَّ مَا أَهُمَّنِي وَمَا لاَ أَهْتَمُّ بِهِ فَهَذَا فِيْهِ تَفُويْضُ الأَمُورِ إِلَىٰ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - دُوْنَهَا سَوَاهُ.

تَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ - لَّا أَبْطَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - الشِّرْكَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ قَرَّرَ التَّوْحِيْدَ بِقَوْلِهِ ﴿ قُلْ حَسِّبِي ٱللَّهُ ۖ ﴾ أَيْ: هُوَ كَافِيْنِي وَلَنْ يَسْتَطِيْعَ أَحَدُ قَرَّرَ التَّوْحِيْدَ بِقَوْلِهِ ﴿ قُلْ حَسِّبِي ٱللَّهُ ۖ ﴾ أَيْ: هُو كَافِيْنِي وَلَنْ يَسْتَطِيْعَ أَحَدُ أَنْ يَضُرَّنِي مِنْ دُونِ اللهِ ، وَلَهَذَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - حَاكِيًا عَنْ هُودٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَوْلَهُ: ﴿ قَالَ إِنِي ٓ أُشْهِدُ وَتَعَالَىٰ - حَاكِيًا عَنْ هُودٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَوْلَهُ: ﴿ قَالَ إِنِي ٓ أُشْهِدُ

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ الثَّوْحِيْدِ ﷺ

ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِىٓءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُونِ جَمِيعَا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴿ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ مَا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ مَا لَهُ وَدُنَا مُ ٥٠ ] .

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مُبَاشَرَةً: ﴿ إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [هُودُ:٥٦].

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ أَيْ: لاَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ الحِلْقَةِ وَلاَ عَلَىٰ الخَيْطِ وَلاَ عَلَىٰ الصَّنَمِ ، وَلاَ عَلَىٰ الْحَبْرِ وَلاَ عَلَىٰ الوَلِيِّ ، وَلاَ عَلَىٰ الْحَبْرِ وَلاَ عَلَىٰ الوَلِيِّ ، وَلاَ عَلَىٰ الْحَلِيِّ مَوْ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِأَنَّهُ بِيَدِهِ مَقَادِيْرُ الأَشْيَاء .

وَفِي «سُنَنِ التِّرْمِذِي » (۱) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَالَ: « يَا غُلامُ ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَالَ: « يَا غُلامُ ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلَمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُ الله تَجِدْهُ تَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتُ فَاسْأَلْ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ وَإِذَا اسْتَعَنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ : أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشِيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك ، وَإِنْ اجْتَمَعَوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إلَّا بِشِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعْتَ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعْتَ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعْتَ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعْتَ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ اللَّهُ حُفْثُ » . الشَّعُونُ » .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٥١٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٧٩٥٧).

وَفِي رَوَايَة (١): «احْفَظ اللهَ تَجَدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَىٰ اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّكَةِ ، وَاعْلَمْ: أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَاعْلَمْ: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا » (٢).

وَالآيَةُ الْمَعْدِّمَةُ -أَيُّمَا النَّاسُ - جَاءَتْ فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ ، وَمَوْضُوعَنَا هُوَ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ وَلَكِنَّ المَعْنَىٰ الَّذِي دَارَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ هُو أَنَّهُ فِي إِبْطَالِ هُوَ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ وَلَكِنَّ المَعْنَىٰ الَّذِي دَارَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ هُو أَنَّهُ فِي إِبْطَالِ إِضْرَارِ أَحَد مِنْ دُونِ اللهِ ، وَأَنَّ اللهَ إِذَا أَصَابَ أَحَدًا بِضُرِّ فَلَا أَحَد يَسْتَطِيْعُ أَنْ أَنْ يَرْفَعَهُ بِدُونِ إِذْنِ اللهِ ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةً فَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصْرِفَ تَلْكَ الرَّحْمَةَ بِدُونِ إِذْنِ اللهِ ، وَهَذَا المَعْنَىٰ -أَيُّمَا النَّاسُ - الَّذِي مِنْ أَجْلَهُ تَعَلَّى اللهُ النَّاسُ - الَّذِي مِنْ أَجْلَهُ تَعَلَّى اللهُ مَا لَكُونِ إِذْنِ اللهِ ، وَهَذَا المَعْنَىٰ -أَيُّمَا النَّاسُ - الَّذِي مِنْ أَجْلَهُ تَعَلَّى اللهُ مَلَكُ اللَّمْ لِكُ بَالشِّرْكِ الأَصْغَر .

وَهَلْ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ مَسْكَةٌ مِنْ عَقْلِ -أَيُّهَا النَّاسُ- يُعَلِّقُ الخَيْطَ أَوْ الحِلْقَةَ إِلَّا وَهُوَ يَعْتَقَدُ أَنَّهَا سَبَبُ فِي جَلْبِ النَّفْعِ الخَيْطَ أَوْ الحِلْقَةَ إِلَّا وَهُوَ يَعْتَقَدُ أَنَّهَا سَبَبُ فِي جَلْبِ النَّفْعِ أَوْ دَفْعِ الضَّرِّ أَوْ رَفْعِهِ ، وَمِنْ هُنَا دَخَلَ الشِّرْكُ عَلَىٰ النَّاسُ ، فَاتَّقُوا الشِّرْكَ أَوْ دَفْعِ الضَّرْكَ عَلَىٰ النَّاسُ ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْهَالِكُمْ .

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ تَعْلِيْقِ التَّمِيْمَةِ وَأَنَّهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ (١/٣٠٧)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «مِشْكَاةِ المَصَابِيْحِ» (١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَخَمُدُ (١/٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ» (١/ ١٣٧) ، وَ ﴿تَفْسِيْرَ السَّعْدِيِّ» (٧٢٥).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

الشَّرْكِ، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدُ ، بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي اللهُّ عَيْحَة » (٣) ، مِنْ حَدِيْث عُقْبَة بْنِ عَامِر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تَسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِد، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكُ عَنْ هَذَا .

فَقَالَ : « إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً » ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ ، وَقَالَ : « مَنْ تَعَلَّقَ تَمْيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ » .

فَقَوْلُهُ: « مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً » أَيْ: عَلَّقَهَا مُتَعَلِّقًا بِهَا قَلْبُهُ فِي طَلَبِ خَيْرٍ أَوْ دَفْع شَرٍّ (٤).

قَالَ الْمُنْدِرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «خَرَزَةٌ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا ، يَرَوْنُ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمْ الآفَاتِ، وَهَذَا جَهْلٌ وَضَلاَلَةٌ ؛ إِذْ لاَ مَانِعَ ، وَلاَ دَافِعَ غَيْرُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - (٥٠).

وَقَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: التَّاَئِمُ جَمْعُ تَمْيْمَةٍ ، وَهِيَ خَرَزَاتٌ ، كَانَتْ العَرَبُ تُعلِّقُهَا عَلَىٰ أَوْ لَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا العَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الإِسْلَامُ . وَقَوْلُهُ : « مَنْ تَعَلَّقَ تَمْيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ » .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٧٤٢٢) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ » (٣) (٣) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَدِ» (٢/ ٨٤) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (١٩٨) .

<sup>(</sup>٥) « التَّرْغِيْثُ وَالتَّرْهِيْثُ» (٢٠٧/٤).

کھیے الفَریْدُ کے خُطَب التَّوْحیْد

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: إِنَّمَا جَعَلَهَا شِرْكًا ؛ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا دَفْعَ الْمَقَادِيْرِ اللَّكْتُوبَةِ عَلَيْهِمْ، وَطَلَبُوا دَفْعَ الأَذَى مِنْ غَيْرِ اللهِ الَّذِي هُوَ دَافِعُهُ (١). وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (١٩٩).

# الخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ في الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمًّا يُغَدُ :

تَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ -عَنْ: « مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحِلْقَةِ والْخَيْطِ وَالْخَيْطِ وَالْعَلَّمِ وَالْخَيْطِ وَالْعَلَيْطِ وَالْخَيْطِ وَالْعَلَيْطِ وَالْعَلَيْطِ وَالْعَلَامِ وَاللَّهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِمُ اللَّهُ وَالْعُلَّالِمُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَالْ

وَالْآنَ حَدِيْثِي عَنْ: « مَا جَاءَ كِي الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمِ».

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ»(۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَشِيْرِ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولاً: «أَنْ لاَ يُبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيْرِ قِلَادَةً مِنْ وَتَر،أَوْ قِلاَدَةً إِلَّا قُطِعَتْ ».

وَفِي مُسْنَدِأَ هُمَدَ، بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ - رَجَمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٠٠٥) ، ومُسْلِمٌ (٢١١٥) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) أَخْرَجُهُ أَحْمَدُ (٣٦١٥) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحَةِ » (٣٣١)، وَصَنَّنُهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحةِ » (٣٣١)، وَشَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْح المُسْنَدِ» (٣٣١).

و الفُريدُ في خُطُب التَّوْحِيد

اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الرُّقَىٰ وَالنُّمَا يَمُ وَالنَّوْلَةَ شِرْكٌ ».

وَفِي سُنَنِ «النِّسَائِي» بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «المُشْكَاة» (۱)، عَنْ رُوَيْفع -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا رُوَيْفعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرُ النَّاسَ : أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا رُوَيْفعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرُ النَّاسَ : أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا رُوَيْفعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرُ النَّاسَ : أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحَيْتَهُ ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَىٰ بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْعِ مِنْهُ » .

### وَهَا أَنَا - أَيُّهَا النَّاسُ - أَشْرَحُ لَكُمْ الْأَحَادِيْثُ:

فَأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي بَشِيْرِ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولاً: «أَنْ لاَ يُبْقِيَنَّ فِي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيْرِ قِلَادَةً مِنْ وَتَرِءً أَوْ قِلاَدَةً إِلَّا قُطِعَتْ ».

وَمَعْنَىٰ «القلادة» - أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ مَا يُحِيْطُ بِالعُنُقِ ، وَكَانَتْ تُتَّخَذُ مِنَ الأَوْتَارِ ، فَكَانَ أَهْلُ الجَاهِليَّةِ إِذَا اخْلَوْلَقِ الْوَتَرُ أَبْدَلُوهُ بِغَيْرِهِ ، وَقَلَّدُوا بِهِ الأَوْتَارِ ، فَكَانَ أَهْلُ الجَاهِليَّةِ إِذَا اخْلَوْلَقِ الْوَتَرُ أَبْدَلُوهُ بِغَيْرِهِ ، وَقَلَّدُوا بِهِ اللَّوَابَّ ، اعْتِقَادًا مِنْهُمْ أَنَّهُ يَدُفَعُ عَنِ الدَّابَةِ الْعَيْنَ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِزَالَتِهَا اعْلَامًا لَهُمْ بِأَنَّ الأَوْتَارَ لاَ تَرُدُّ شَيْئًا ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا الشَّيَاطِيْنَ ، وَهَذَا هُو يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا الشَّيَاطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشِّياءِ الشَّيَاطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشَّيَاطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشِّياءِ الشَّياطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشَّياءِ الشَّياطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّيَاطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشَّيْءَ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَياطِيْنَ ، وَهَذَا هُو الشَّيْءَ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَياءِ الشَياءِ الشَّياءِ الشَّياءِ الشَياءِ الشَياءِ الشَيْءَ الشَياءِ الشَيْعَاءِ الشَياءِ الشَيْعَاءِ الشَيْعَاءِ الشَيْعَاءِ السَّيَاءِ السَّيْعَاءِ السَّيْعَاءِ السَّيْعَاءِ السَّيَاءِ السَّيْءَ الْعَالِيْنَ اللَّيَاءِ السَّيْعَاءِ السَّيْعِ السَالَعَاءِ السَّيْعَاءِ السَّيْعِ الْعَالِيَّ الْعَلَيْعَاءِ السَّيْعَاءُ السَّيْعَاءِ السَّيْعَاءُ السَّيْعَاءُ السَّيْعَاءُ السَّيْعَاءُ السَالْعَاعَا السَّيْعَاءُ السَّيْعَاءِ السَّيْعَاءُ السَّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِي «الكُبْرِى» (٩٣٣٦) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الكُبْرِى» (١٣٣٦) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «المِشْكَاةُ » (٣٥١) .

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَأَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ مَسْغُوْدِ فَلَهُ قِصَّةٌ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَة عَبْدِ الله بْنِ مَسْغُودِ حَرْضِي الله عَنْهُمَا - أَنَّ عَبْدَ الله رَأَى فِي عُنْقِي خَيْطًا، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ: خَيْظٌ رُقِي لِي فِيهِ قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ آلَ عَبْدَ الله لَا كَانَاءٌ خَيْظٌ رُقِي لِي فِيهِ قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ آلَ عَبْدَ الله لَا كَانَاءٌ عَنْ الشَّرْكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّهَائِمَ وَالتَّولَةَ شَرْكٌ »، فَقُلْتُ: لَم تَقُولُ هَكَذَا ؟، لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي الله فَي وَالتَّهَائِمَ وَالتَّولَةَ شَرْكٌ »، فَقُلْتُ: لَم تَقُولُ هَكَذَا ؟، لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي الله فَي وَالتَّهَا عَنْهُ إِلَىٰ فَلَانِ الْيَهُودِيِّ ، فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ، فَقَالَ عَبْدُ الله قَلْانَ يَنْخَسُهَا بِيدَهِ، فَإِذَا رُقَاهَا سَكَنَتْ، فَقَالَ عَبْدُ الله قَلْنَ يَنْخَسُهَا بِيدَهِ، فَإِذَا رُقِي كُفَّ عَنْهَا، إِنَّا الله قَلْانَ يَنْخَسُهَا بِيدَهِ، فَإِذَا رُقِي كُفَّ عَنْهَا، إِنَّا الله عَبْدُ الله قَلْنَ يَنْخَسُهَا بِيدَهِ، فَإِذَا رُقَاهَا صَكَنَتْ، وَشَولُ الله عَبْدُ الله قَلْنَ يَنْخَلُوهُ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ كَانَ رَسُولُ الله وَسَلَّمَ الله وَلَى الله الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَوْلُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَقَاءَ الله وَلَا الله وَلَ

فَقُوْلُهُ - أَيُّهَا النَّاسُ - « إِنَّ الرُّقَىٰ » يُشِيْرُ أَنَّ الرُّقَىٰ المَوْصُوفَةُ بِكَوْنَهَا شُرْكًا هِي النَّتِي يُسْتَعَانُ فِيْهَا بِغَيْرِ اللهِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا أَسْهَاءُ اللهِ ، وَصِفَاتُهُ، وَاللَّهُ مَا أَدُهُ وَسَلَّمَ - فَهَذَا حَسَنُ جَائِزٌ أَوْ مُسْتَحَبُ (١) . فَهِيَ - أَيْ الرُّقَيَٰةُ - جَائِزَةٌ .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ الرُّقْيَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ-مَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢٠)، وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهَ ! كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : « اغْرِضُوا عَلَىَّ رُفُوا عَلَىَّ رُفَاكُمْ ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُرْكٌ » (١).

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللهُ- : « قَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ جَوَازِ الرُّقَىٰ عِنْد اجْتِمَاعَ ثَلاثَةِ شُرُوطٍ :

الشَّرْطُ الأَوْلُ : أَنْ تَكُونَ بِكَلَّامِ اللهِ أَوْ بِأَسْرَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

الشَّرْطُ الثَّاني : أَنْ تَكُونَ بِاللِّسَانِ العَرَبِيِّ ، وَبِهَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ ؛ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَتِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيْرِ اللهِ (٢).

وَأَمَّا التَّمَا عِمْ -أَيُّمَا النَّاسُ - فَهِيَ شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَىٰ الْأَطْفَالِ أَوْ اللَّرِيْضِ، فَإِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ القُرْآنِ فِهِيَ شرْكُ .

وَإِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ فَهَذَا الْعَمَلُ لاَ يَجُوزُ، وَمَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ اللَّالِيْلُ السَّاطِعُ وَالبُرْهَانُ القَاطِعُ لِأَنَّنَا مُتَعَبِّدُونَ بِهَا شَرَعَ الله ، وَقَدْ مَنَعَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَهُوَ الصَّحِيْحِ لِعُمُومِ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَهُوَ الصَّحِيْحِ لِعُمُومِ النَّهْيَ عَنْ التَّهَائِمِ وسَدِّ الذَّرِيْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ مِنْهَ ، وَلِأَنَّهُ إِذَا عُلِقَ فَلاَ بُرِيعَةِ فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ مِنْهَ ، وَلِأَنَّهُ إِذَا عُلِقَ فَلاَ بُرَيْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَعْلِيْقِ مَا لَيْسَ مِنْهَ ، وَلاَنَّهُ إِذَا عُلَقَ فَلاَ بُرَيْعَةِ فَإِنَّهُ يَعْمُومِ اللَّهُ عَلَى خَالِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْاسْتِنْجَاءِ وَنَحْوِ ذَلْكَ »(٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) « فَتُحُ البَارِي» (٥٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٢٠٩).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ الثَّوْحِيْدِ ﷺ

وَأَمَّا التَّوْلَةَ -أَيُّهَا النَّاسُ - فَهِيَ شَيْءٌ تَفْعَلُهُ اللَّرْأَةُ تَجْلِبُ بِهِ مَحَبَّةَ زَوْجِهَا، وَهُوَ ضَرْبُ مِنَ السِّحْرِ، وَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ لِلَا يُرَادُ بِهِ دَفْعِ اللَّضَارِّ وَجَلْبِ اللَّهِ (١).

وَهَذَا كُلَّهُ -أَيُّهَا النَّاسُ - مِنَ الشِّرْكِ بِاسْتِثْنَاءِ الرُّقْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِشُرُوطِهَا. فَأَمَّا حَدِيْثُ رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ فَأَمَّا حَدِيْثُ رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرْ النَّاسَ : أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًّا أَوْ اسْتَنْجَىٰ بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْم ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِئْ مِنْهُ ».

فَعَقْدُ اللَّحْيَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَقَدْ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: مَعْنَاهَا جَعْلُهَا وَنَفْشُهَا لِلتَّكَبُّر وَالتَّعَاظِم.

قَوْلُهُ « تَقَلَّدَ وَتَرًا» أَيْ : جَعَلَهُ قِلَادَةً فِي عُنْقِهِ وَعُنْق دَابَّتِهِ .

قَوْلُهُ « أَوْ اسْتَنْجَىٰ بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ » وَالاسْتِنْجَاءُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّجْوِ وَهُوَ إِزَالَةُ أَثَرِ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ ، وَرَجِيْعُ الدَّابَّةِ هُوَ رَوْثُهَا .

وَإِنَّهَا تَبَرَّأَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِمَّنْ اسْتِنْجَىٰ بِهَا ، لِأَنَّ الرَّوْثَ عَلَفُ بَهَائِمِ الجِنِّ ، وَالعَظْمَ طَعَامُهُمْ ، يَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ خَمًا وَكُلُّ ذَنْبٍ عَلَفُ بَهَائِمِ الجِّنِّ ، وَالعَظْمَ طَعَامُهُمْ ، يَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ خَمًا وَكُلُّ ذَنْبٍ قُرُونَ بِالبَرَاءَةِ مِنْ فَاعِلِهِ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَهُوَ مِنَ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) « المَرْجِعُ السَّابِقُ» (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) «القَوْلُ الْمُفِيْدُ» لِلعُثَيْمِيْن (١/ ١٨٨ - ١٨٩).

و الفَرِيْدُ في خُطَب التَّوْحِيْد

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكَ وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ الشِّرْكَ وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ . لاَ نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوهِمَا

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ مَسْلِمُونَ اللهَ اللهَ عَمْرَان: ١٠٠١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَخِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

و الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ

مُعْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحُوهِمَا». وَالبَرَكَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هِي الْتِهَاسُ البَرَكَةِ مِنَ الشَّيْءِ ، وَهِي كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَثُبُوتُهُ، كَالتَّبَرُّكُ طَلَبُ البَرَكَة .

وَكُوْنُ الإِنْسَانِ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ فِيْهِ بَرَكَةٌ أَمْرٌ مَرْفُوضٌ وَغَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَّا بِدَلِيْل مِنَ الكِتَابِ وِالسُّنَّةِ .

مِثْلُ مَا جَاءَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - وَحَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كُلُوا فِي القَصْعَةِ مِنْ جَوَانِبْهَا ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا ، فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا » لِأَنَّهُ سَمَّىٰ عَلَيْهِ.

فَهُنَا -أَيُّهَا النَّاسُ - دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَىٰ وُجُودِ البَرَكَةِ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ ، لَكِنْ اعْتِقَادَ وَجُودِ البَرَكَةِ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ ، لَكِنْ اعْتِقَادَ وَجُودِ البَرَكَةِ فِي القَبْرِ الفُلَانِي والصَّنَمِ الفُلَانِيِّ وَالشَّجَرَةِ الفُلَانِيَّةِ أَمْرٌ يَعْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيْل .

وَالتَّبَرُّكُ بِالْأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ والقُبُورِ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمِنْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٤٣٥) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٨٢٩) .

الفَريَدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

حَسَنَاتِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَّا رَأَى النَّاسَ يَنْتَابُونَ الشَّجَرَةَ الَّتِي وَقَعَتْ تَعْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ أَمَر بِقَطْعِهَا ، كَمَا لاَ يَجُوزُ التَّبَرُّكُ بِ الشَّجَر ، حَتَّى صَحْرَة بَيْتِ المَقْدِسِ فَلاَ يَجُوزُ التَّبَرُّكُ بِهَا حَتَّى الحَجَرُ الأَسْوَدُ لاَ يُتَبَرُّكُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يُتَعَبَّدُ اللهُ بِمَسْحِهِ وَتَقْبِيْلِهِ اتِّبَاعًا لِلرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَذَلِكَ تَعْصُلُ بَرَكَةُ الثَّوَاب .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ النَّجْمُ: ١٩].

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي اللهُ عَنْهُ - فَالَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرِ وَلِلمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةً يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ، وَيُنُوطُونَ بَهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، يُقَالَ بِكُفْرِ وَلِلمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةً يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ، وَيُنُوطُونَ بَهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، يُقَالَ لَكُو رَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اللهُ أَكْبُرُ ، فَلَا ذَاتَ أَنْواطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اللهُ أَكْبُرُ ، كَمَا لَمُ مُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اللهُ أَكْبُرُ ، عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيْلَ لِمُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «اللهُ أَكْبُرُ ، فَلُنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيْلَ لِمُوسَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيْلَ لِمُوسَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيْلَ لِمُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ » .

أُمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ اللَّهُ إِلَّا النَّجْمُ: ١٩].

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢١٨٠) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التِّرْمِذِيُّ» (٢١٨٠) .

فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ﴾ أَيْ: هَلْ نَفَعَتْ هَذه الأَصْنَامُ أَمْ ضَرَّتْ، والمَعْنَىٰ : أَنَّهَا لَمْ تَنْفَعْ وَلَمْ تَضُرَّ ، كَانُوا يَسْأَلُونَهَا وَيَتَبَرَّكُونَ بَهَا وَيَسْتَغِيْثُونَ ، فَأَبْطَلَ الإِسْلَامُ ذَلِكَ، وَكَانَ العُزَّىٰ لأَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ سَايَرَهُمْ وَقَدْ قَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيْدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَمَا فِي شُنَنِ النِّسَائِي بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحَ الْمُسْنَدِ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الطَّفَيْل - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ : لَّنَّا فَتَحَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيْدِ إِلَىٰ نَخْلَةِ وَكَانَتْ بَهَا العُزَّىٰ ، وَكَانَتْ عَلَىٰ ثَلاَثِ سَمُرَاتِ، فَقَطَعَ السُّمُرَاتِ، وَهَدَمَ البَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا» فَرَجَعَ خَالِدٌ فَلَيَّا أَبْصَرَتْهُ السَّدَنَةُ أَمْعَنُوا في الجَبَل وَهُمْ يَقُولُونَ : يَا عُزَّىٰ يَا عُزَّىٰ يَا عُزَّىٰ ، فَأَتَاهَا خَالِدٌ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ، نَاشَرَةٌ شَعْرَهَا، تَحْفَنُ التُّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِهَا ، فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْف فَقَتَلَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ العُزَّىٰ». وَكَانَتْ مَنَاةً - أَيُّهَا النَّاسُ - لِأَهْلِ اللَّهِ يْنَةِ ، فَفِي «صَحِيْح البُخَارِيِّ » (٢)، مِنْ حَدِيْثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: « إِنَّهَا صَنَهُم بَيْنَ مَكَّةً وَاللَّدِيْنَةِ » .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِي «الكُبْرَىٰ» (١١٥٤٧) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَد» (٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٨٦١) .

الفُريْدُ فِحُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَأَمَّا اللَّاثُ فَكَمَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (() ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَجُلاً يَلُثُّ السُّويْق لِلحَاجِّ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ». وَتِلْكَ الأَصْنَامُ - أَيُّهَا النَّاسُ - قَدْ أُزِيْلَتْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، لَكِنَّ هُنَاكَ مُنَاسَبَةً بَيْنَ الآيَةِ وَالمَوْضُوع، وَهِيَ أَنَّ عُبَّادَ تِلْكَ الأَوْثَانِ إِنَّمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مُنَاسَبَةً بَيْنَ الآيَةِ وَالمَوْضُوع، وَهِيَ أَنَّ عُبَّادَ تِلْكَ الأَوْثَانِ إِنَّمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مُنَاسَبَةً بَيْنَ الآيَةِ وَالمَوْضُوع، وَهِيَ أَنَّ عُبَّادَ تِلْكَ الأَوْثَانِ إِنَّمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مُنَاسَبَةً بَيْنَ الآيَةِ وَالمَوْضُوع، وَهِيَ أَنَّ عُبَّادَ تِلْكَ الأَوْثَانِ إِنَّمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فَعَلُونَة بَهَا، وَالاَعْتِهَا، وَعَيْرُ ذَلِكَ، عُصُولِ البَرَكَة مِنْهَا بِتَعْظِيْمِهَا، وَدُعَائِهَا، وَالاَسْتِعَانَة بَهَا، وَالاَعْتِهَا، وَعَيْرُ ذَلِكَ، فَلَا البَّرَكَة مِنْهُا، وَيُؤَمِّلُونَهُ بَبَرَكَتِهَا وَشَفَاعَتِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَالتَّبَرُّكُ بِقُبُورِ الصَّالِيْنَ كَالَّلاتِ ، وَبِالأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ ، كَالْعُزَى فَالتَّبَرُّكُ بِقُبُورِ الصَّالِيْنَ كَالَّلاتِ ، وَبِالأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ ، كَالْعُزَى كَالُونَةُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَاعْتَقَدَ فِي قَبْرُ أَوْ حَجَر وَمَنَاةً مِنْ فَعْلَ أُولَةَ مَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَاعْتَقَدَ فِي قَبْرُ أَوْ حَجَر الشَّرُونَ فَيْمَا مِنْ هَذَا الشَّرْكِ بَهُ وَالْمَاعِلُونَهُ مَعَهًا مِنْ هَذَا الشَّرُكُ وَلَا فَعْمُونَهُ مَعَهًا مِنْ هَذَا الشَّوْلَانَ وَيْمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مَعَهًا مِنْ هَذَا الشَّورَ الشَّوا يَفْعَلُونَهُ مَعَهًا مِنْ هَذَا الشَّورَ الْكَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ الْكَوْلَةُ مَا اللَّهُ وَالْمَالِ الْعُلُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَقُولُ الْمُالِقُولُ اللْعَالَةُ الْمُؤْلُولُولُ مَا عَلَا أَلُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَدْ جَاءَ فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولُ: « لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّىٰ تُعْبَدَ اللَّاتُ والعُزَّىٰ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ لَأَنْ اللهُ ﴿ هُو ٱلنَّذِي وَالعُزَّىٰ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنَّ لَأَنْ وَالعُزَّىٰ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنَّ لَأَنْ اللهُ ﴿ هُو ٱللَّذِي وَلِينِ ٱلْمُشْرِكُونَ وَاللهُ مِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهُ هُو اللهِ إِنْ اللهُ هُو اللهِ إِنْ اللهُ هُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٨٥٩).

<sup>(</sup>٢) « فَتْحُ الْمِيْدِ» (١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٠٧) .

أَنَّ ذَلِكَ تَامٌ ، قَالَ : « إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شُلَّاءَ اللهُ » .

وَأَمَّا حَدِيْثُ أَبِي وَاقد اللَّيْتِيِّ - أَيُّهَا النَّاسُ - وَفَيْه : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى حُنَيْنِ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْر، وَلِلمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ، وَيُنُوطُونَ بَهَا أَسْلَحَتَهُمْ ، يُقَالَ لَهَا ذَاتَ أَنْوَاطِ وَلَا أَسْدَرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ، وَيُنُوطُونَ بَهَا أَسْلَحَتَهُمْ ، يُقَالَ لَهَا ذَاتَ أَنْوَاطِ وَلَا أَسْلَمَ وَسَدَرَةٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله ؟ اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطَ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ مَا لَللهُ أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الله أَكْبَرُ ، إِنَّهَا السُّنَنُ ، قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه - كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيْلَ لِمُوسَى ﴿ إِنَّهَا السُّنَنُ ، وَلَلَهُ مَا لَكُمْ عَلِيهُ وَسَلَّمَ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه - كَمَا قَالَتْ بَنُوا إِسْرَائِيْلَ لِمُوسَى ﴿ إَنَّهُ اللهُ الله

قَوْلُهُ -أَيُّهَا النَّاسُ-: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرِ».

أَيْ قَرِيْبٌ عَهْدُنَا بِالكُفْرِ ، فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ غَيْرَهُمْ مِّنْ تَقَدَّم إِسْلَامُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ لاَ يَجْهَلُ هَذَا ، وَأَنَّ المُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلْبُهُ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ العَادَةِ .

قَوْلُهُ: "وَلِلمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا".

العُكُوفُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ الإِقَامَةُ عَلَىٰ الشَّيْءِ فِي المَكَانِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ خَلِيْلِ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَا هَذِهِ خَلِيْلِ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ لَمَا عَكِمُونَ ﴿ وَالسَّلَامُ - ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ لَمَا عَكِمُونَ ﴿ وَالسَّلَامُ اللهِ إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَكَانَ عُكُوفُ الْمُشْرِكِيْنَ عَنْ تِلْكَ السِّدْرَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَبَرُّكًا بِهَا وَتَعْظِيْمًا

الفَريَدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيَدِ ﷺ

لَهَا ، وَهُذَا هُوَ مَوْطِنُ الشَّاهِدِ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَالتَّبَرُّكُ بِالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ أَوْ الْقَبْرِ هُوَ مِنْ هَذَا الْقَبْلِ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَيُنُوطُونَ بَهَا أَسْلِحَتَّهُمْ ﴾ .

فَفِي هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- بَيَانُ أَنَّ عِبَادَتَهِمْ لَهَا بِالتَّعْظِيْمِ ، وَالعُكُوفِ، وَالتَّبَرُّكِ ، وَبَهَذِهِ الأَمُورِ عُبِدَتْ الأَشْجَارُ وَالأَحْجَارُ وَالْقُبُورُ وَالأَضْرِحَةُ. وَالتَّبَرُّكِ ، وَبَهَذِهِ الأَمُورِ عُبِدَتْ الأَشْجَارُ وَالأَحْجَارُ وَالأَحْبَارُ وَالْأَضْرِحَةُ. وَقَوْلُهُ : «فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله ؛ اجْعَلَ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ».

قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «سَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مِثْلَهَا فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ».

فَهُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - ظَنُّوا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَحْبُوبٌ عِنْدَ اللهِ وَقَصَدُوا التَّقَرُّبَ بِهِ كَمَا يَظُنَّ النَّاسُ اليَوْمَ بِالأَوْلِيَاءِ وَالسَّادَاتِ .

وَقَوْلُهُ : «فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «اللهُ أَكْبَرُ» ، وَفِي رَوَايَةٍ : «سُبْحَانَ اللهِ » .

وَالْمُرَادُ -أَيُّهَا النَّاسُ- تَعْظِيْمُ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَتَنْزِيْهُهُ عَنْ هَذَا الشِّرْكِ بِأَيْ نَوْع كَانَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ أَوْ يُقْصَدَ بِهِ غَيْرُ اللهِ.

وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَيُّهَا النَّاسُ- يَسْتَعْمِلُ التَّكِبِيْرَ وَكَانَ النَّاسُ- يَسْتَعْمِلُ التَّكِبِيْرَ وَالتَّسْبِيْحَ فِي حَالِ التَّعَجُّبِ تَعْظِيْهَا لِللهِ وَتَنْزِيْهَا لَهُ إِذَا سَمِعَ مِنْ أَحَدٍ مَا لاَ يَلِيْقُ بِاللهِ مِمَّا فِيْهِ هَضْمٌ لِلرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلْهَيَّةِ.

وَقَوْلُهُ: « إِنَّهَا السُّنَنُ » أَيْ الطُّرُقُ.

و الفَريْدُ في خُطَب التَّوْحيْد

وَقَوْلُهُ : « قُلْتُمْ – وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ – كَمَا قَالَتْ بَنُوا ۚ إِسْرَائِيْلَ لِمُوسَىٰ ﴿ ﴿ ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۚ ﴾ .

أَيْ: شَبَّهَ مَقَالَتَهُمْ هَذِهِ بِقَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَهُوَ أَنَّ كُلَّا طَلَبَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَا يَأَلَّهُ وَيَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ ، فَالمَعْنَىٰ وَاحِدٌ فَتَغْيِّيرِ مَا يَأَلَّهُ وَيَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ ، فَالمَعْنَىٰ وَاحِدٌ فَتَغْيِّيرِ اللهِ مَا يَأَلَّهُ مَنْ دُونِ اللهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ ، فَالمَعْنَىٰ وَاحِدٌ فَتَغْيِّيرِ اللهِ مَا يَعْبِيرُ الْحَقِيْقَةَ .

فَفِي ذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - الخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَسْتَحْسِنُ شَيْئًا يَظُنُّ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ اللهِ ، وَهُو أَبْعَدُ مَا يُبْعِدُهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُقَرِّبُهُ مِنْ سَخَطِهِ ، شَيْئًا يَظُنُّ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ اللهِ ، وَهُو أَبْعَدُ مَا يُبْعِدُهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُقَرِّبُهُ مِنْ سَخَطِهِ ، وَلاَ يَعْرِفُ هَذَا الزَّمَانِ وَلاَ يَعْرِفُ هَذَا الزَّمَانِ مَنْ كَثِيْرِ مِن النَّاسِ مَعَ أَرْبَابِ وَالقُبُورِ مِنَ الغُلُوِّ فِيْهَا وَالتَّبَرُّكِ بَهَا وَيَعْسِبُونَ مِنْ كَثِيْرِ مِن النَّاسِ مَعَ أَرْبَابِ وَالقُبُورِ مِنَ الغُلُوِّ فِيْهَا وَالتَّبَرُّكِ بَهَا وَيَعْسِبُونَ أَنَّ يَرُدَّهُمْ إِلَىٰ الحَقِّ رَدًّا جَمِيْلاً (١٠). وَأَشْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَىٰ الحَقِّ رَدًّا جَمِيْلاً (١٠). وَأَشْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ》 (١٢٥-١٢٧) بِتَصَرُّفٍ.

# الخُطَّبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ في الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللّهِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بُعَدُ :

تَقَدَّمَ الحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّمَا النَّاسُ-عَنْ: «مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا». وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَمَّا جَاءَ في « الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ أَوْ وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكَوْثَرُ:٢].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم»(١)، مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ : حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْبِعِ كَلِمَاتَ : «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا ، لَعَنَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٩٧٨) .

الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ ».

وَعْنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ سَلْمَانِ الفَّارِسِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ ، قَالُوا: كَيْفَ؟ ، قَالَ: «مَرَّ رَجُلاَنِ عَلَىٰ قَوْم لَهُمْ صَنَمٌ ، لاَ يَجُوزُهُ أَحَدُ حَتَّىٰ يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا: لاَ حَدهما قَرِّبَ ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبُ وَلَوْ فَقَالُوا: لاَ حَدهما قَرِّبَ ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبُ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا ، فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ ، وَقَالُوا لِلاَ خَرِ: قَرِّبُ فَقَالُ: فَقَرَّبُ لاَ عَنْدَي شَيْئًا دُونَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - فَضَرَبُوا عُنْقَهُ ، فَذَخَلَ النَّارَ ، وَقَالُوا لِلاَ خَرِ: قَرِّبُ لاَ حَدِ شَيْئًا دُونَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - فَضَرَبُوا عُنْقَهُ ، فَذَخَلَ الجَّادَ عَرَّبُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ - فَضَرَبُوا عُنْقَهُ ، فَذَخَلَ الجَنَّةَ »(١).

فَفِي الآيةِ الأُوْلَىٰ -أَيُّهَا النَّاسُ- وَهِيَ : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمَعْيَاىَ وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ النَّالُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُتَالِمِينَ اللَّالَ اللَّهَ الْمِينَ اللَّالَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعْلِمُ الللللِّلْ اللللللِّ

أَيْ: قُلْ: يَا مُحَمَّدُ لِهَوُ لَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَغَيْرِهِم إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنَشُكِى ﴾ أَيْ ذَبْحِي ، وَذَلِكَ لِشَرَفِ هَاتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ وَفَضْلِهِمَا وَدَلاَلَتِهِمَا عَلَىٰ مَحَبَّةِ اللهِ وَإِخْلَاصِ الدِّيْنِ لَهُ ﴿ وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ ﴾ أَيْ: التَّصَرُّفُ فِي عَلَىٰ مَحَبَّةِ اللهِ وَإِخْلَاصِ الدِّيْنِ لَهُ ﴿ وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ ﴾ أَيْ: التَّصَرُّفُ فِي عَلَىٰ مَحَبَّةِ اللهِ وَإِخْلَاصِ الدِّيْنِ لَهُ ﴿ وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ ﴾ أَيْ: التَّصَرُّفُ فِي تَدْبِيْرِ أَمْرِي حَيًّا وَمَيِّتًا ﴿ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ في العبادة كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْعَبَادَة كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْعَبَادَة كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُؤْلِي وَلَيْسِ هَذَا الإِخْلَاصُ لِللهِ ابْتِدَاعًا مِنِّي، وَبِدْعًا أَتَيْتُهُ مِنْ هَذِهِ قِي الْمُؤْلِي بَلْ ﴿ وَلَيْسِ هَذَا الإِخْلَاصُ لِلهِ ابْتِدَاعًا مِنِّي، وَبِدْعًا أَتَيْتُهُ مِنْ هَذِهِ تَلْقَاءِ نَفْسِي بَلْ ﴿ وَلِيُلِكَ أُمِرَتُ ﴾ أَمْرًا حَتْمًا ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱللسَّلِمِينَ ﴾ وَبِدْ اللهِ فَلَا الْعَنْ اللهُ الْعَادِينَ اللهُ مِنْ هَذِهِ لَكَ أَمْرًا حَتْمًا ﴿ وَلَكُ اللّهُ الْمَالِمِينَ الْعَالَةِ مَنْ اللّهُ الْمَالِمِينَ اللّهُ الْمُؤْلِكَ أَمْرُكُ اللّهُ الْمُولِينَ اللّهُ الْمُؤْلِولَ أَمْرَاتُ الْمَالِمِينَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا أَلُولُهُ اللّهِ الْعَلَامِينَ اللّهُ الْمُؤْلِكُ أَلْمُ الْمَالِمِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُكُ أَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَامُ السَّاعِلَةُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الللّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُو

<sup>(</sup>١) (مَوْقُوفٌ صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " الزُّهْدِ » (١٥-١٦).

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ الأُمَّة » (۱).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ [الكَوْتَرُ:٢].

أَيْ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالنَّحْرَ عِبَادَةٌ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا ، فَمَنْ نَحَرَ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ، كَهَا لَوْ صَلَّىٰ لِغَيْرِ اللهِ ، ، فَمَنْ ذَبَحَ لِصَنَم أَوْ لِقَبْرِ أَوْ لِلْجِنِّ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ دَخَلَ بَيْتًا وَأَرَادَ أَنْ يَسْكُنُوهَا أَوْ إِخْرَاجِهِمْ، وَهَذَا مِنَ الشِّرْكِ اللَّعْبِر اللهِ يَعْفِرُهُ اللهُ تَعَالَىٰ .

وَفِي حَدِيْثِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفِيْهِ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ».

تَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- كَيْفَ بَدَأَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْلِهِ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ » ؛ لِأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ ، ثُمَّ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنْ وَالِدَيْهِ».

لأَنَّ عُقُوقَ الوَالَدِيْنِ يَأْتِي بَعْدَ الشِّرْكِ فِي القُّبْحِ والْحُرْمَةِ وَالبَشَاعَةِ وَالفَظَاعَةِ، لأَنَّهُ تَنَاسَىٰ مَا قَدَّمَهُ وَالِدَاهُ مِنْ رَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ ، وَحَنَانِ، وَعَطْفٍ، وَتَرْبِيَة (٢).

وَلَقَدْ اسْتَغْرَبَ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ذَلِكَ كَمَا فِي «صَحِيْحِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «تَفْسِيْرَ السَّعْدِيِّ» (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ » لِلنَّجْمِيِّ (٥٣).

البُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُمْ سَأَلُوا َ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَيْفَ يَلْعَنُ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبًا الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبًا الرَّجُل ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ».

فَبِتَسَبُّبِهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- فِي لَعْنِ والِدَيْهِ كَانَ كَمَنْ لَعَنَهُمَا ، وَهَذَا مُوْجِبٌ لِغَضَبِ اللهِ .

قَوْلُهُ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِقًا » وَالمُحْدِثُ هُوَ الَّذِي عَمَلَ عَمَلاً مُنْكَرًا فِي الشَّرْعِ كَالزِّنَا أَوْ القَتْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَمَنْ أَعَانَهُ أَوْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ وَدَافَعَ عَنْهُ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ مُؤْويًا لِلمُحْدِثِيْنَ مُسْتَحِقًّا لِلَّعْنَةِ.

قَوْلُهُ: « مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ » أَيْ نَقَلَهُ مَنْ مَكَانِ إِلَىٰ مَكَانِ زَاعِمًا أَنَّ هَذَا حَدُّ الْجَارِ مُضِيْفًا إِلَىٰ مُلْكِهِ مَا أَخَذَهُ مِنْ حَقِّ جَارِهِ ، وَيَلْحِقُ بِذَلِكَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الطَّرِيْقِ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ .

وَأَمَّا حَدِيْثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنِ سَلْهَانِ الفَارِسِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَأَمَّا حَدِيْثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنِ سَلْهَانِ الفَارِسِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابِ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابِ ».

قَالَ ابْنُ بَازِ -رَحِمَهُ اللهُ - ، « أَيْ بِسَبَبِ ذُبَابِ ، فَقَوْلُهُ : « قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ » ، فَاعْتَذَرُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ يُقَرِّبُ وَلَمْ يُنْكُرْ ذَلِكَ عِنْدِي شَيْءٌ يُقَرِّبُ وَلَمْ يُنْكُرْ ذَلِكَ فَطَمَعُوا فِيْهِ ؛ فَأَمَرُوهُ أَنْ يُقَرِّبَ وَلَوْ ذُبَابًا ، فَدَخَلَ النَّارَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللهِ . التَّقَرُّبَ لا يَجُوزُ إِلَّا للهِ .

الفَرِيْدُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ وَقَالَ الآخَرُ : مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبِ شَيْئًا إِلَّا لِلهِ ؛ فَهَذَا أَعْرَضَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَامْتَنَعَ ؛ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- يَحْتَمَلُ أَمْرَيْن :

الأُوَّلَ: إِمَّا أَنَّ شَرِيْعَتَهُمْ لَيْسَ فِيْهَا عُذْرٌ بِالإِكْرَاهِ وَلِهَذَا لَمْ يَأْخُذْ بِالرُّخْصَةِ وَيَتَخَلَّصْ مَنْ شَرِّهمْ .

الثَّاني : يُخْتَمَلُ أَنَّهُ تَرَكَ الرُّخْصَةَ وَأَخَذَ بِالعَزِيْمَةِ ؛ لِقُوَّةِ إِيْمَانِهِ وَيَقِيْنِهِ

وَكُ شَرِيعَتِنَا ؛ أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ الشِّرْكِ فَفَعَلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْه بِقَصْد التَّخَلُّص مِنْ شَرِّهِمْ ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِذَلِكَ فَلا حَرَجَ ؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالَىٰ - : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُو مُطْمَيِنٌ الْإِلْمِمِنِ ﴾ [النَّحْلُ:١٠٦] ، فَيَأْخُذُ بِالرُّخْصَةِ حَتَّىٰ وَلَوْ قَالَ الكُفْرَ بِلسَانِهِ (١).

### خُلَاصَةُ القَوَلُ:

أَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّ الرَّجُلَ الَّذي قَرَّبَ ذُبَابًا كَانَ مُؤْمِنًا ، فَدَخَلَ النَّارَ بِذَبْحِهِ الذُّبَابَ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا لَدَخَلَ النَّارَ بكُفْرِهِ لاَ بذَبْحِ الذَّبَابِ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ خَطِيْرَةٌ ؛ فَكُمْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَذْبَحُ لِلقُّبُورِ وَلِلجِنِّ وَالشَّيَاطِيْنِ وَللسَّحَرَةِ ، أَلَيْسَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟!! .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَل.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: (شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ) لابْنِ بَازٍ (١٠٧-١٠٨).

التَّوْحِيْدِ الْفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ الْفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ لاَ نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# الخُطَبَةُ الأُولَىٰ لَا يُذْبَحُ لِتّهِ فِي مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللّهِ وَ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللّهِ ، وَالاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللّهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَصْلَلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُورَدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ مَوْأَشُهُ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لُعُونَ اللهُ وَأَشْهُمُ مُسَلِمُونَ اللهُ إِلَا وَأَسْمُ مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَا وَاللهُ مُسَلِمُونَ اللهَ اللهَ اللهُ مَوْرَانَ اللهُ ال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الل

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّه، وَأَحْسَنَ الْهَدي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أُمَّا بَعْدُ :

فَحَديْثي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «لَا يُذْبَحُ لِلّهِ فِي مَكَان يُذْبَحُ فَيه لغَيْر الله وَ منَ الشِّرْك النَّذُرُ لغَيْرِ الله ، وَالاسْتَعَاذَةُ بغَيْرِ الله ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيةِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ الْمُأْلُهُ [التَّوْبَةُ: ١٠٨].

وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْح الْمُسْنَدِ»(١)، منْ حَديْث ثَابِت بْنِ الضَّحْالِك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبْلاً بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «هَلَ كَانَ فِيْهَا وَتُنْ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّة يُعْبَدُ » ، قَالُوا : لا ، قَالَ: «هَلَ كَانَ فِيْهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ »، قَالُوا: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ » . قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : إِنَّ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - نَهَىٰ رَسُولَهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه (١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٣٣١٣) ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَدِ»

<sup>.(127/1)</sup> 

الفَريْدُ فِي خُطُبِ الثَّوْحِيْدِ ﷺ

وَسَلَّمَ – عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الضَّرَرِ ، وَالأُمَّةُ تَبَعُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهُ السَّبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – حَثَّهُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ الَّذِي أُسِّسَ مِنْ أُوَّلِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَجَمْعًا يَوْم عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَجَمْعًا لَكُلَّمَةِ اللَّوْمِنِيْنَ وَمَعْقِلاً ، وَمَنْزِلاً لِلإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَلَهَذَا جَاءَ فِي سُنَنِ لِكَلَّمَةِ اللَّوْمِنِيْنَ وَمَعْقِلاً ، وَمَنْزِلاً لِلإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَلَهَذَا جَاءَ فِي سُنَنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِهِ ، وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِهِ ، وَلَمْ وَأَهْلِهِ ، وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَا الللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يَزُوْرُ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتِ .

وَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ أَيْ: مَسْجِدُ الضَّرَرِ المَذْكُورِ فِي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا الْمُشْعِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا اللَّهُ مَا لَكُونِهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللل

وَمَوْطِنُ الشَّاهِدُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَمَا أُسِّسَ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ اللهِ

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ ) .....

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١١٩٣)، ومُسْلِمٌ (١٣٩٩).

و الفَريَدُ في خُطَب التَّوْحيَد

والكُفْرِ بِهِ ، وَهُوَ مَسْجِدُ الضَّرَرِ صَارِ مَحَلَّ غَضَبِ اللهِ ، نَهَىٰ اللهُ - شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - نَبِيَّهُ أَنْ يَقُومَ فَيْهِ مَعَ أَنَّهُ مَسْجِدُ لَكِنَّهُ بُنِيَ ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، بَنَاهُ المُنَافِقُونِ لَإِيْوَاءِ بَعْضَ الكَفَرَةِ لِيَكُونَ حِصْنًا لَهُمْ يَجْتَمِعُونَ وَيَعَاوَنُونَ فِيْهِ عَلَىٰ قِتَالِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَضَحَهُمْ اللهُ وَبَيَّنَ وَيَعَاوَنُونَ فِيْهِ عَلَىٰ قِتَالِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَضَحَهُمْ اللهُ وَبَيَّنَ وَيَعَاوَنُونَ فِيْهِ عَلَىٰ قِتَالِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَضَحَهُمْ اللهُ وَبَيَّنَ وَيَتَهُمْ اللهُ وَبَيَّنَ

وَوَجْهُ الشَّاهِدِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ مَعَابِدَ الشِّرْكِ وَأَعْيَادَ الوَثَنِيَّةِ وَأَعْيَادَ الوَثَنِيَّةِ وَأَعْيَادَ الوَثَنِيَّةِ وَأَعْيَادَ اللَّهِ ، لَا يَجُوزُ اللَّهَ اللَّهِ ، لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ اللَّهِ ، لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ اللَّوِحِدِ أَنْ النَّقَىٰ ؛ لِأَنَّهَا أُسِّسَتُ عَلَىٰ مَعْصِيةِ اللهِ ، كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلمُسْلِمِ اللُوحِدِ أَنْ يَذْبَحَ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ وَحَتَّىٰ وَلَوْ كَانَتْ النِّيَّةُ خَتَلِفَةٌ ، أُولَئِكَ يَذْبَحَ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ وَحَتَّىٰ وَلَوْ كَانَتْ النِّيَّةُ خَتَلِفَةٌ ، أُولَئِكَ يَذْبَحَ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ وَحَتَّىٰ وَلَوْ كَانَتْ النِّيَّةُ عَالَمَهُ أَوْلَئِكَ يَنْفُونَ الشَّرْكَ ، وَهَذَا يَنُوي أَنَّهَا اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَهَذَهِ مُنَاسَبَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَهَذِهِ مُنَاسَبَةُ اللهِ عَيْدِ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَهَذِهِ مُنَاسَبَةُ اللَّيَةِ لَوْضُوعِنَا لاَ يُذْبَحُ لِلهِ فِي مَكَانِ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ » .

أُمَّا حَدِيْثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحْاكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَذَرَ رَجُلُ أَنْ يَنْحَرَ إِبْلاً بِبُوانَةً، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «هَلَ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ »، قَالُوا: لاَ ، قَالَ: «هَلَ كَانَ فِيْهَا عِيْدُ مِنْ وَثَنْ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ »، قَالُوا: لاَ ، قَالَ: «هَلَ كَانَ فِيْهَا عِيْدُ مِنْ أَوْتَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ »، قَالُوا: لاَ ، قَالَ: «هَلَ كَانَ فِيْهَا عِيْدُ مِنْ أَوْفِ أَعْيَادِهِمْ؟ »، قَالُوا: لاَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَوْفِ بِنَذْرِفَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلاَ فِيْهَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ».

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قَوْلُهُ: «بِبُوَانَةَ» قَالَ البَغُويُّ - رَحَهُ اللهُ -: مَوْضِعٌ فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ دُونَ يَلَمْلَمْ. قَوْلُهُ: «بِبُوَانَةَ» قَالَ البَغُويُّ مِنْ أَوْتَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ » فِيْهِ المَنْعُ مِنَ الوَفَاءِ قَوْلُهُ: «هَلَ كَانَ فِي المَكَانِ وَثَنُ مِنْ أَوْتَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ » فِيْهِ المَنْعُ مِنَ الوَفَاءِ بالنَّذْر إذَا كَانَ فِي المَكَانِ وَثَنُ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

وَقُوْلُهُ: «هَلَ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » أَيْ: فِيْهِ اسْتِفْصَالُ اللَّهْتِي، وَالمَنْعُ مِنَ الوَفَاءِ بِالنَّذُر بِمَكَانِ عِيْدِ الجَاهِليَّةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ ، وَفِيْهِ سَدُّ النَّعْ مِنَ الوَفَاءِ بِالنَّذُر بِمَكَانِ عِيْدِ الجَاهِليَّةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ ، وَفِيْهِ سَدُّ النَّرْيْعَةِ وَتَرْكُ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَالمَنْعُ مِنَّا هُوَ وَسِيْلَةٌ وَذَرِيْعَةٌ إِلَىٰ الشِّرْكِ (۱). وَحُكْمُ الذُبَحِ فِي مَكَانِ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَأَنَّهُ وَحُكْمُ الذُبَحِ فِي مَكَانِ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَأَنَّهُ وَحُكْمُ الذَّبِحِ فِي مَكَانِ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ اللهِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَأَنَّهُ فَحَرَّمُ لَا لَكُونَهُ لَا يَكُونُ وَأَنَّهُ وَمُعْمَ اللَّا لِللَّرِيْعَةِ وَمَعْصَيَةٌ يَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهَا ، وَالبُعْدُ عَنْهَا » (۱).

وَهُنَا بَابٌ آخَرُ -أَيُّهَا النَّاسُ- وَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّذْرَ لِغَيْرِ اللهِ بُو وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّذْرَ عِبَادَةٌ يَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ إِذَا نَذَرَهُ لِلهِ فَيَكُونَ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكًا فِي الْعِبَادَةِ (٣).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا اللهُ ال

فَالآيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- دَلَّتْ عَلَىٰ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَمَدْح مَنْ فَعَلَ

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (١٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَرْحُ فَتْحِ الْمَجِيْدِ ﴾ صَالِحُ آلِ الشَّيْخِ (١/ ٤٦٥) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (١٥٧).

ذَلِكَ طَاعَةً لِللهِ وَوَفَاءً بِمَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ (١).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ- : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن ثَنَالَ اللهُ عَلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللَّهَ مَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مَا أَنصَارٍ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلطَّلِمِينَ مَا أَنصَالُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةِ اللللللَّهُ اللللللّلْمُ اللللللللَّاللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّالَةُ الللَّاللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّاللَّالللللَّالَّةُ الللللَّا الللللللَّا اللللَّهُ الللللَّاللَّا اللللللللَّا اللَّهُ الل

فَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُوْفِ بِهِ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ رِضَىٰ المَّخُلُوقَاتِ، فَإِنَّهُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَدَ وَضَعَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَاسْتَحَقَّ المُّقُوبَةَ البَلِيْغَةَ ، وَلَم يَنْفَعُهُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْق وَلَمْ يَنْصُرُهُ (٢).

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ »(٣)، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «مِنَ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهِ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنَ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ ».

فَنَفْهَمُ -أَيُّهَا النَّاسُ- وُجُوبَ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهُ فَلْيُطِعْهُ ».

مَا دَامَ أَنَّ نَذْرَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ فَعَلَيْهِ الوَفَاءُ وَهُوَ عَمَلُ تِلْكَ الطَّاعَةِ.

وَقَوْلُهُ: « وَمَنَ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ » .

لِأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَعْصِيَةَ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ الوَفَاءُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ نَذْرَهُ كَفَّارَةَ يَمِيْن .

<sup>(</sup>١) « المَرْجِعُ السَّابِقُ» (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) « تَفْسِيْرُ السَّعْدِيِّ» (٤٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٦٩٦) .

# الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

#### خُلَاصَةَ القَول :

أَيُّهَا النَّاسُ ؛ أَيُّ شَيْء ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً ، فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شِرْكُ ؛ فَأَيُّ فِعُل كَانِ عِبَادَةً مِثْلَ النَّذْرِ فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شرْكُ (۱).

وَهُنَا بَابٌ آخَرُ -أَيُّهَا النَّاسُ- وَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ.

أَيْ مِنَ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ الاَسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ فِيْهَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ ؟ لأَنَّ الاَسْتِعَاذَةَ مِنَ العِبَادَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - تَعَالَىٰ - بِهَا عِبَادَهُ كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطِنِ نَنْغُ فَاسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ, هُو السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّعَيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّمَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّمَ السَّمَ اللهُ ال

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفَلَقُ: ١]. وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ [النَّاسُ: ١].

فَهَا كَانَ عِبَادَةً للهِ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللهِ شَرْكُ فِي العِبَادَةِ ، فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ العِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ جَعَلَهُ شَرِيْكًا للهِ فِي عِبَادَتِهِ، وَنَازَعَ الرَّبَ فِي إِلْهَيَتِهِ ، كَمَا أَنَّ مَنْ صَلَىٰ لِلهِ وَ صَلَىٰ لِغَيْرِهِ يَكُونُ عَابِدًا لِغَيْرِ اللهِ أَنَّ مَنْ صَلَىٰ لِلهِ وَ صَلَىٰ لِغَيْرِهِ يَكُونُ عَابِدًا لِغَيْرِ اللهِ (٢).

أُمَّا الاَسْتِعَاذَةُ بِالمَخْلُوقِ الحَيِّ الحَاضِ القَادِرِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا كَمَا تَقُولُ لِرَجُل: « أَعُوذُ بِكَ مِنْ غُلَامِكَ أَوْ ابْنِكَ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : (١) « القَوْلُ الْفِيْدُ» (١/ ٢٤٩).

(٢) « فَتْحُ الْمِعِيْدِ» (٢٦٧) .

﴿ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القَصَصُ: ١٥] (١).

## وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْاسْتِعَاذَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ:

قَوْلُهُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ ﴾ [الجِنُّ: ٦].

أَيْ أَنَّ الإِنْسَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجِنَّ وَيَسْتَعِيْذُونَ بِمِمْ عِنْدَ المَخَاوِفِ وَالإِفْزَاعِ، فَزَادَ الجِّنُّ الإِنْسَ ذُعْرًا وَخَوْفًا لِلَّا رَأَوْهُمْ يَسْتَعِيْذُونَ بِمِمْ ، بَلْ الرَّهَ قُلُوبِ اللَّهُ مِنْ مُجَرَّدِ اللَّمْ عُو وَالْخَوْفِ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ عُرَ وَالْخَوْفَ فِي القُلُوبِ وَالْرَهَقَ فِي اللَّاعِرَ وَالْخَوْفِ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ عُرَ وَالْخَوْفَ فِي القُلُوبِ وَالرَّهَقَ فِي الأَبْدَانِ .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْم -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » .

قَوْلُهُ: «أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ».

شَرَعَ اللهُ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ أَنْ يَسْتَعِيْذُوا بِهِ بَدَلاً عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ مِنَ الاَسْتِعَاذَةِ بِالجِنِّ، فَشَرَعَ اللهُ لِلمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَسْتَعِيْذُوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لِإبْنِ بَازِ (١٢٠) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٠٨) .

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ وَالْمُوْعِيدِ ﷺ وَالْمُوْعِيدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « أَيْ مِنْ كُلِّ شَرِّ فِي أَيْ خَلُوق قَامَ بِهِ الشَّرُّ مِنْ كُلِّ شَرِّ فِي أَيْ خَلُوق قَامَ بِهِ الشَّرُّ مِنْ حَيَوَان أَوْ خَيْرِهِ ، إِنْسِيًّا كَانَ أَوْ جِنِّياً ، أَوْ هَامَّةً أَوْ دَابَّةً ، أَوْ رِيْحًا ، أَوْ صَاعِقَةً ، أَيْ نَوْع كَانَ مِنْ أَنْوَاع البَلاَء فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (۱).

قَوْلُهُ: «لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ».

قَالَ القُرْطِبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ؛ « هَذَا خَبَرٌ صَحِيْحٌ ، وَقَوْلٌ صَادِقٌ ، عَلَمْنَا صِدْقَهُ دَلِيْلاً وَتَجْرِبَةً ، فَإِنِّي مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ عَمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَضُرَّ نِي صَدْقَهُ دَلِيْلاً وَتَجْرِبَةً ، فَإِنِّي مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا الْخَبَرَ عَمِلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَضُرَّ نِي شَيْءٌ إِلَىٰ أَنْ تَرَكْتُهُ ، فَلَدَ غَتْنِي عَقْرَبٌ بِالمَهْدِيَّةِ لَيْلاً ، فَتَفَكَّرْتُ فِي أَمْرِي، فَإِذَا بِي قَدْ نَسِيْتُ أَنْ أَتَعَوَّذَ بِتِلْكَ الكَلِهَاتِ » (٢).

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) «بَدَائِعُ الفَوَائِدِ» (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) (الْمُفْهَمُّ) (٧/ ٣٦).

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيْثَ العَبْدُ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بُعَدُ :

تَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «﴿ لَا يُذْبَحُ لِلّهِ فِي مَكَانٍ يُذْبَحُ فِي يَذُبُحُ فِي النَّذُرُ لِغَيْرِ اللّهِ ، وَالاَسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللّهِ ».

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيْثَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اللّهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنْ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ﴾ [يُونُسُ: ١٠٦-١٠٧].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا

يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مِغَنِفِلُونَ ١٠٠٠ ١٠ [الأَحْقَافُ:٥].

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ اللهُوَ وَيَكْشِفُ اللهُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَء كُ مُّ مَا اللهُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَء كُ مُّ مَّا اللهُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ مُخْلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَء كُ مُّ مَّا اللهُ ﴿ [النَّمْلُ : ٢٢].

أَيُّهَا النَّاسُ - الاسْتِغَاثَةُ الَّتِي نَحْنُ نُدَنْدِنُ حَوْلَهَا هِيَ طَلَبُ الغَوْثِ ، وَهُوَ إِزَالَةُ الشَّدَّةِ ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ اللهُ - .

وَقِيْلَ هِيَ دُعَاءُ المَكْرُوبِ، وَالَّذِي يَكُونُ فِي شِدَّةٍ.

### وَتَنْقُسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: اسْتِغَاثَةٌ بِالمَخْلُوقِ الْحَيِّ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ اسْتِغَاثَةٌ جَائزَةٌ .

القسم الثَّاني: اسْتِغَاثَةُ بِالمَيِّتِ أَوْ بِالحَيِّ فِيْ الْاَيَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَهَذِهِ اسْتِغَاثَةُ مُحَرَّمَةُ ، وَهِيَ شُرْكُ أَكْبَرُ مُغْرِجُ مِنَ المِلَّةِ .

وَمِنَ الجَائِزةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- قَوْلُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَٱسْتَغَنْتُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ - قَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَالفَصَصُ: ١٥]. اللَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَيْ اللَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عِنْ فَوَكَزَهُ, مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ ﴾ [القَصَصُ: ١٥].

فَقَدْ حَكَىٰ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هَذِهِ الاَسْتِغَاثَةَ حَكَايَةَ إِقْرَارِ لَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الإِسْرَائِيْلِيَّ اسْتَغَاثَ بِمُوسَىٰ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَضَرَبَ القَبْطِيِّ فَهَاتَ ، وَمِنْ هَذِهِ القِصَّةِ الَّتِي حَكَاهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَنْ مُوسَىٰ ، وَمِنْ اسْتَغَاثُهُ ، وَالْمُسْتَغِاثِ عَلَيْهِ - أَيُّهَا النَّاسُ - نَسْتَفِيْدُ فَائِدَةً وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ السَّتَغَاثُهُ ، وَالْمُسْتَغِاثِ عَلَيْهِ - أَيُّهَا النَّاسُ - نَسْتَفِيْدُ فَائِدَةً وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ

الاستغاثة جَائزة .

أُمَّا الاسْتِغَاثَةُ الْمُحَرَّمَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَهِيَ اسْتِغَاثَةُ بِالْمَيِّ وَمَنْ فِي حُكْمِ الْمَيْتِ مِنَ الأَحْجَارِ وَالأَحْشَابِ وَالأَصْنَامِ ، وَكَذَلِكَ الاسْتِغَاثَةُ بِالحَيِّ فِيْهَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ كَإِنْزَالِ اللَّهِ ، وَرَدِّ الضَّالَة ، وَشِفَاءِ المَرْضَى ، وَغَيْرُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ ، فَالاسْتِغَاثَةُ بِالمَحْلُوقِ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ النَّي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ ، فَالاسْتِغَاثَةُ بِالمَحْلُوقِ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ النَّي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ ، فَالاسْتِغَاثَةُ وَتَعَالَىٰ - هُو اللَّذِي هَذِهِ الأَمْورِ - أَيُّهَا النَّاسُ - شَرْكُ أَكْبَرُ وَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُو اللَّذِي يَسْتَجِيْبُ لِعِبَادِهِ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ الكَرْبَ ، وَيُسَهِّلُ لَهُمْ الصَّعُوبَاتِ ، وَعَلَىٰ يَسْتَجِيْبُ لِعِبَادِهِ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ الكَرْبَ ، وَيُسَهِّلُ لَهُمْ الصَّعُوبَاتِ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ ذَلَّتُ الآيَاتُ القُرْآنِيَّةُ فِي اسْتِنْكَارِهَا لِلاسْتِغَاثَةِ بِغَيْرِ اللهِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَا لَهُ النَّوانُسُ:١٠٦].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ [العَنْكَبُوتُ:١٧].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمُ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِفُلُونَ ۗ ﴾ [الأَحْقَافُ:٥] .

فَكُلُّ هَذِهِ الآيَاتِ -أَيُّهَا النَّاسُ- تَنْهَىٰ المُشْرِكِيْنَ عَنْ دَعْوَتِهِمْ لِغَيْرِ اللهِ، وَاسْتِغَاثَتِهِمْ بِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُغِيْتُهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا طَلَبُوهُ ، وَالاسْتَغَاثَهُ وَاسْتِغَاثَتُهُ مِ اللهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هِيَ الأَمْرُ المَطْلُوبُ ، فَاللهُ وَحْدَهُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَىٰ إِجَابَةِ بِاللهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هِيَ الأَمْرُ المَطْلُوبُ ، فَاللهُ وَحْدَهُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَىٰ إِجَابَةِ

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

دَعْوَتِكَ، وَتَفْرِيْجَ كُرْبَتِكَ وَإِعْطَائِكَ مَا تَطْلُبُ، وَإِنْجَائِكَ مِمَّا تَرْهَبُ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِذْ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمْ ﴾ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِذْ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأَنْفَالُ: ٩].

وَقَدْ أَنْكَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهُ عُوِّيْنَ مِنْ دُونِ اللهِ يَسْتَجِيْبُونَ لَمَنْ دَعَاهُمْ، وَيَجْلِبُونَ لَهُمْ مَا يُرِيْدُونَ، وَيَكْشِفُونَ عَنْهُمْ الكُرْبَةَ، فَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ الشُّوّءَ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَاءً ٱلأَرْضِ أَعَلَىٰ مُعَالَكُ مَعَ ٱللّهُ ﴿ [النَّمْلُ : ٢٢].

فَكُلُّ هَذِهِ الآيَاتِ -أَيُّهَا النَّاسُ- تُفِيْدُ تَعْرِيْمَ دُعَاءِ غَيْرِ اللهِ ، وَأَنَّهُ مِنَ الشِّرُكِ الأَكْبَر (١).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرْكِ وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ،

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْحَالِقِ المُمَجَّدِ»لِلنَّجْمِيِّ (٦٦-٦٨) بِتَصَرُّ فٍ يَسِيْرِ.

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مِنَ البَرَاهِيَنِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ بُطْلَانِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ اللهِ

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَصْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ مَوا أَشْهَدُ أَنَّ لُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُورَسُولُهُ. ﴿ وَلَا تَعُوا اللهَ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهُ ا

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

# الفَرِيْدُ لِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيْةِ فِي النَّارِ. مُحْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « البَرَاهِيَنِ الدَّالَةِ عَلَىٰ بُطَلَانِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ اللهِ »، وَهُوَ مَا بَوَّبَ لَهُ صَاحِبُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ بِقَوْلِهِ بَابُ: ﴿ أَيُشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَوْنَ لَمُمَّ نَصَمًا وَلاَ يَشَرَّونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَسَتَطِيعُونَ لَمُمَّ نَصَمًا وَلاَ يَشَرَّونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَسَتَطِيعُونَ لَمُمُ وَلاَ يَسَتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصَمًا وَلاَ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا »، مُسْلِم مَوْصُولاً (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَسْ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شُبَجَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدِ وَكُسرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ، فَقَالَ: « كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ ؟، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهُ مَرْ شَيْهُ مُ اللهُ عَمْرَانَ : ١٢٨].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا (٤٠٦٩)، وَمُسْلِمٍ مَوْصُولاً (١٧٩١)، فَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ كَمَا فِي «تُخْفَةِ الأَشْرَافِ ».

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيْرَةِ مِنَ الفَجْرِ : « اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا » ، بَعْدَما يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لَمْ مَنَ الفَجْرِ : « اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا » ، بَعْدَما يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لَمْ مَحَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ، فَأَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يُولِي لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾ [آلُ عِمْرَانَ :١٢٨] .

وَفِي رِوَايَةٍ «للبُخَارِيِّ» (٢) ، يَدْعُو عَلَىٰ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلُ بْنِ عَمْرُو وَالَّهِ وَالْجُارِثِ بْنِ هِشَامَ فَنَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ :١٢٨]. وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ

فَقَالَ: « يَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، سَلِيْنِي مِنْ مَا لِي مَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ مُرْسَلاً عَنْ سَالٍم (٤٠٧٠) وَوَصَلَهُ التِّـرْمِذِيُّ (٣٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٥٣) ، ومُسْلِمٌ (٢٠٦) .

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَهَا أَنَا -أَيُّمَا النَّاسُ- أَشْرَحُ لَكُمْ البَرَاهِيْنَ الدَّالَّةَ عَلَىٰ بُطْلَانِ عِبَادَةِ مَا سِوَىٰ اللهِ ، فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَيْشُرِكُونَ ﴾ أَيْ فِي العِبَادَةِ ، قَالَ المُفسِّرُونَ فِي هَذِهِ الآيةِ : هَذَا تَوْبِيْخُ وَتَعْنِيْفُ لِلمُشْرِكِيْنَ فِي عِبَادَتِهِمْ مَعَ اللهِ-تَعَالَىٰ - مَا لاَ يَعْلُقُ شَيْئًا ، وَهُو مَعْلُوقٌ ، وَالمَخْلُوقُ لاَ يَكُونُ شَرِيْكًا لِلخَالِقِ فِي العِبَادَةِ لاَ يَعْلُقُهُمْ لَمَا ، وَهُو مَعْلُوقٌ ، وَالمَخْلُوقُ لاَ يَكُونُ شَرِيْكًا لِلخَالِقِ فِي العِبَادَةِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ مُن لاَ يَسْتَطِيْعُونَ فَمْ مَعْ اللهِ وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ، فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَ عَابِدِيهِ ، وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ، فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَ عَابِدِيهِ ، وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ، فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَ عَابِدِيهِ ، وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُ وَنَ ، فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَ عَابِدِيهِ ، وَلاَ أَنْفُسَهُ مْ يَنْصُرُ وَنَ ، فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَ عَابِدِيهِ ، وَلاَ أَنْفُسَهُ مْ يَنْصُرُ وَنَ ، فَكَيْفَ يُشْرِكُونَ بِهِ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ نَصْرَ عَابِدِيهِ ، وَلاَ أَنْفُسِهُ ؟ .

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَغَلَقُونَ مَوْتَا وَلا مَثْمَ عُغُلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا فَا وَلا يَعْمُ وَلَا فَا وَلَا يَعْلَمُ وَلَا فَا وَلَا يَعْمُ وَلَا فَعْمُ وَلَا يَعْلُمُ وَلَا فَعْ وَلَا فَعْمُ وَلَا فَعُلُوا وَلَا يَعْمُ وَلَا فَعُلَا وَلَا قُولُونَا وَلَا يَعْمُ وَلَا فَعُمْ وَلَا فَعُلُونَا وَالْمُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَعُلُوا فَا وَلَا فَعُلُوا فَا وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَعْلُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا قُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا

شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسَتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱللَّهَوَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّاعْرَافُ: ١٨٨].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَرْسَالُلْتِهِ عَلَى اللَّهِ وَرِسَالُلْتِهِ عَلَى اللَّهِ عَرْسَالُلْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَرْسَالُلْتِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

فَكَفَىٰ بِهِذِهِ الآيَاتِ -أَيُّهَا النَّاسُ- بُرْهَانًا عَلَىٰ بُطْلَانِ دَعْوَةِ غَيْرِ اللهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ نَبِيًّا أَوْ صَالِحًا فَقَدْ شَرَّفَهُ اللهُ -تَعَالَىٰ - بِإِخْلَاصِ العِبَادَةِ للهِ كَائِنًا مَنْ كَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَالرِّضَا بِهِ رَبًّا وَمَعْبُودًا ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْعَابِدَ مَعْبُودًا مَعَ تَوْجِيْهِ الخِطَابِ إِلَيْهِ بِالنَّهْ ي عَنْ هَذَا الشِّرْكِ ، وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهَ إِلَيْهِ إِلَيْهًا ءَاخَرُ لَا إِلَكَهُ إِلَا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا هُوَ كُلُونَ اللهُ إِلَا هُوَ كُلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ إِلَيْهِ إِلَيْهًا ءَاخَرُ لَا إِلَكَهُ إِلَا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا هُوَ مُعْبُودًا . هَا لَكُ إِلَا هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا هُو مَعْبُودًا لَهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللهُ إِلَا هُو اللّهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللهُ إِلَا هُو اللّهُ إِلَا هُو كُلُ اللّهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا هُو كُلُونَ اللّهُ إِلَا هُو اللّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا اللّهُ إِلَى الللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ إِلَا اللهُ اللّهُ إِلَاهُ إِلَى اللهُ إِلَاهُ إِلَا الللهُ اللهُ إِلَاهُ إِللّهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى الللهُ إِلَا اللهُ عَلَى الللهُ إِلَا اللهُ إِلَا الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنِ ٱلْحُكِمْ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يُوسُفُ: ٤٠].

فَقَدْ أَمَرَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عِبَادَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهُمْ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ ، وَهَذَا هُو دِيْنُهُ اللّهُ عَثْرَهُ ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَفِي اللّهُ عَثْمَ عَيْرَهُ ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَفِي اللّهُ عَنْهُ - فِي سُؤَالِ جِبْرِيْلَ (الصَّحِيْحَيْنِ) (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي سُؤَالِ جِبْرِيْلَ (الصَّحِيْحَيْنِ) (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي سُؤَالِ جِبْرِيْلَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٠)، ومُسْلِمٌ (٩) .

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِسْلَامُ ؟، قَالَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهِ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ... » (١).

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللهُ اللهَ عَوْهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُورٍ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرِ كُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطِرُ:١٣-١٤].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - يُخْبِرُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - عَنْ حَالِ اللَّهُ عُوِّيْنَ مِنْ دُونِهِ مِنَ المَلائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ المَدْعُوِّ، وَأَنَّهُمْ قَدْ انْتَفَتْ عَنْهُمْ الأَسْبَابُ الَّتِي تَكُونَ فِي المَدْعُوِّ، وَهِيَ : المُلْكُ، وَسَمَاعُ الدُّعَاءِ، والقُدْرَةُ عَلَىٰ اسْتِجَابَتِهِ، فَمَتَىٰ لَمْ تُوْجَدْ هَذِهِ الشَّرُوطُ تَامَّةً - أَيُّهَا النَّاسُ - بَطُلَتْ دَعْوَتَهُ، فَكَيْفَ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ كُلُّهَا ؟.

فَنَفَىٰ عَنْهُمْ الْمُلْكَ بِقَوْلِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ أَتَدْرُونَ -أَيُّهَا النَّاسُ - مَا القِطْمِيْرُ؟! ، إِنَّهَا اللَّفَافَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَىٰ نَوَاةِ التَّمْرِ ، قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، كَمَا رَوَىٰ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ جَرِيْرِ بِإِسْنَادٍ حَسَن (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٢٩٣ - ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ عِنْدَ تَفْسِيـرُ الآيَةِ (١٣) مِنْ سُورَةِ فَاطِرِ.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ النَّحْلُ: ٧٣].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللهُ إِسَاءً: ٢٢].

وَنَفَىٰ عَنْهُمْ سَمَاعَ الدُّعَاء ، فَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُو ﴾ [فاطِرُ: ١٤].

لأُنَّهُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ- مَا بَيْنَ مَيِّتِ وَغَائِبِ عَنْهُمْ مُشْتَغِل بِمَا خُلِقَ لَهُ ، مُسَخَّرٌ بَمَا أُمرَ به كَاللائكَة ، ثُمَّ قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُورْ ﴾ [فَاطرُ:١٣-١٤].

لأَنَّ ذَلكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- لَيْسَ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ- لَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدِ مِنْ عِبَادِهِ فِي دُعَاءِ أَحَدِ مِنْهُمْ ، لاَ اسْتَقْلَالاً ، وَلاَ وَسَاطَةً ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَيُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطِرُ: ١٤].

فَتَبَيَّنَ بَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ دَعْوَةَ غَيْرِ الله شرْكٌ أَكْبَرُ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ١١٠ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١٠ ١ [مَرْيَمُ: ٨١-٨١].

الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيَدِ ﷺ

وَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيْرِ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ۗ ﴾ .

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - بَهْ يَتَبِيَّوُونَ مِنْكُمْ كَمَا قَالَ - تَعَالَى - ﴿ وَمَنَ اللهُ عَنْ دُعَابِهِمَ اللهُ عَنْ دُعَابِهِمَ اللهُ عَنْ دُعَابِهِمَ عَنْ دُعَابَهُ وَقَالَ اللهُ حَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ حَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَمَالَى اللهُ عَمَالَى عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ المَجِيْدِ ﴾ (٢٩٧-٢٩٨).

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا سُجُكُ الثَّانِيَةُ مَا سُوَىٰ اللهِ مِنَ البَرَاهِيَنِ الدَّالَةِ عَلَىٰ بُطْلَانِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ اللهِ مِنَ البَرَاهِيَنِ الدَّالَةِ عَلَىٰ بُطْلَانِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أمًّا بُغِدُ:

فَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «البَرَاهِيَنِ الدَّالَةِ عَلَى بُطْلَانِ عِبَادَةِ مَا سُوَى اللهِ»، وَهُو مَا بَوَّبَ لَهُ صَاحِبُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ بِقَوْلِهِ بَابُ: ﴿ الْمُشَرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴿ اللهِ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴿ اللهِ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴿ اللهِ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخُلُقُونَ ﴿ اللهِ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخُلُقُونَ ﴿ اللهِ مَا لَا يَخَلُقُ مَا لَا يَخَلُقُ مَا لَا يَخَلُقُ مَا لَا يَخَلُقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَمِنْ ذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - حَدِيْثُ أَنَس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَدْ أَخْرَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَوْصُولاً ، قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ، فَقَالَ: « كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟ ، فَنَزَلَتْ: وَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرانَ : ١٢٨] .

فَقُوْلُهُ -أَيُّهَا النَّاسُ-: «شُجَّ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-» ، الشَّجُّ

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْد ﷺ

فِي الرَّأْسِ خَاصَّةً وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِشَيْءٍ فَيَجْرَحَهُ ، كَمَا قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ -رَحَمَهُ اللهُ - .

وَقَوْلُهُ: «وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ» ، وَالرُّبَاعِيَّةُ هِيَ كُلِّ سِنَ بَعْدَ ثَنِيَّةٍ ، كَمَا قَالَ القُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - (١).

قَالَ القَاضِي - رَحِمُهُ اللهُ -: ﴿ وَلْيُعْلَمْ أَنَّهُمْ مِنَ الْبَشَرِ ، تُصِيْبُهُمْ مِحَنُ الدُّنْيَا، وَيَطْرَأُ عَلَىٰ أَجْسَامِ البَشَرِ لِيُتَيَقِّنَ أَنَّهُمْ خَلُوقُونَ وَيَطْرَأُ عَلَىٰ أَجْسَامِ البَشَرِ لِيُتَيَقِّنَ أَنَّهُمْ خَلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ ، وَلاَ يُفْتَنَ بَهَا ظَهَرَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ مِنَ المُعْجِزَاتِ ، وَيُلْبِّسَ الشَّيْطَانُ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا لَبَسَهُ عَلَىٰ النَّصَارَىٰ وَغَيْرِهِمْ (٢)، أَيْ: مِنَ الغُلُوِّ وَالعِبَادَةِ .

وَمَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ فَلَانًا وَفَلَانًا » ، مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيْرَةِ مِنَ الفَجْرِ: « اللَّهُمَّ العَنْ فَلَانًا وَفُلَانًا » ، مَنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيْرَةِ مِنَ الفَجْرِ: « اللَّهُمَّ العَنْ فَلَانًا وَفُلَانًا » ، بَعْدَما يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لَمْ حَمِدُهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ » ، فَأَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾ [آلُ عِمْرَانَ :١٢٨].

وَفِي رِوَايَةٍ «للبُخَارِيِّ » يَدْعُو عَلَىٰ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ :١٢٨].

<sup>(</sup>١) (الْفُهُمُ) (٣/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) "إِكْمَأَلُ المُعَلِّمِ" شَرْحُ الْحَدِيْثِ (١٧٩١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٤٠٦٩) .

ك الفُريدُ في خَطَب التَّوْحيد

وَالشَّاهِدُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، وَفِي هَذَا كُلَّهِ مَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ، وَفِي هَذَا كُلَّهِ مَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرُ كُلُّهُ ، مَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِغَدْلهِ فَهُوَ لَهُ الأَمْرُ كُلُّهُ ، مَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِغَدْلهِ فَهُو اللهُ اللهُ عَرْفُولُ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلهِ فَهُو اللهُ اللهُ عَرْفُ اللهُ عَرْفُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ وَهَذَا أَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ وَلاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ وَهَذَا أَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ وَلاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَلَّا اللهُ وَلاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَلَّا وَلاَ نَفْعِ اللهِ وَلاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَلَّا وَلاَ نَفْعًا ، فَكَيْفَ بِمَنْ دُوْنَهُ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِيْنَ .

وَفِي هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - مِنَ الحُجَحِ وَالبَرَاهِيْنِ مَا يُبَيِّنُ بُطْلَانَ مَا يَعْتَمِدُهُ عُبَّادُ القُّبُورِ وَالأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، مِنْ أَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ مَنْ دَعَاهُمْ وَيَمْنَعُونَ مَنْ لَاَذَا بهمْ بِحِمَاهُمْ - تَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوَّا كَبِيْرًا (١).

وَأَمَا مَا جَاءَ فِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنذِرُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهُ عَرَاءُ: ٢١٤].

فَقَالَ: « يَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا، يَا حَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا حَبُولِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا ضَفِيَّةُ عَمَّةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣٠٤) بِتَصَرُّفٍ .

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تُخَرِيُجُهُ .

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ سَلِيْنِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا » .

وَمَوْطِنُ الشَّاهِدِ-أَيُّهَا النَّاسُ-هُوَ قَوْلُهُ: « لاَ أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا».

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللهُ -: ﴿ هَذَا هُوَ الشَّاهِدُ ، أَيْ لاَ أَدْفَعُ أَوْ لاَ أَنْفَعُ أَيْ لاَ أَنْفَعُكُمْ بِدَفْعِ شَيْءٍ عَنْكُمْ دُونَ اللهِ، وَلاَ أَمْنَعُكُمْ مِنْ شَيْءٍ أَرَادَهُ اللهُ لَكُمْ، لأَنَّ الأَمْرَ بِيَدُ الله، وَلَهَذَا أَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ- نَبِيَّهُ بِذَلكَ فَقَالَ: ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠٠٠ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ ع مُلْتَحَدًا (١٠) ﴾ [الجنُّ : ٢١-٢٢] (١٠).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ حَسَن - رَجَمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ أَغْنى عَنْكُمْ منَ الله شَيْئًا».

فيْه حُجَّةٌ عَلَىٰ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَىٰ الأَنْبِيَاء وَالصَّالحِيْنَ ، وَرَغَبَ إِلَيْهُمْ ، ليَشْفَعُوا لَهُ وَيَنْفَعُوهُ ، أَوْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هَوَ الشِّرْكُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ - تَعَالَىٰ - وَأَقَامَ نَبِيَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالإِنْذَارِ عَنْهُ ، كَمَا أَخْبَرَ - تَعَالَىٰ - عَنْ الْمُشْرِكِيْنَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزُّمَرُ:٣].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ هَنَوُكُا ٓءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [يُونُسُ:١٨].

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (١/ ٢٩٥).

عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَلِكَ وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ هَذَا الشِّرْكِ (١). اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مَنْ قَوْل أَوْ عَمَل. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لاَ نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣٠٦) بِتَصَرُّفٍ .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ خُوْفُ المَلائِكَةِ مِنَ اللهِ خُوْفُ المَلائِكَةِ مِنَ اللهِ ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَوْدَ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْدَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَةَ إِذْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ:

ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ:

فَحَدِيْتِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «خَوْفِ الْلائِكَةِ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -».
قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ
لَمُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ الْكَبِيرُ السَّ ﴾ [سَبَأُ: ٢٣].

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ " (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا قَضَىٰ اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ اللَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ حَتَى إِذَا فُرِعَ عَنَ غَلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ فَيَسْمَعُها مُسْتَرِقُ قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ فَيَسْمَعُها مُسْتَرِقُ السَّمْع ، هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفَّيْهِ ، فَحَرَفَها وَبَدَّدَ السَّمْع ، هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفَّيْهِ ، فَحَرَفَها وَبَدَّدَ السَّمْع ، هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْض - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفَّيْهِ ، فَحَرَفَها وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الكَلَمَةَ فَيْلُقَيْهَا إِلَىٰ مَنْ تَعْتَهُ، حَتَّىٰ يُلْقَيْهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ ، أَوْ الكَاهِنِ ، فَرُبَّهَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلُ أَنْ يُلْقَيْها ، وَرُبَّها أَلْقَاهَا لَا السَّاحِرِ ، أَوْ الكَاهِنِ ، فَرُبَّهَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلُ أَنْ يُلْقِيْها ، وَرُبَّها أَلْقَاها فَا لَكَاهِنِ ، فَرُبَّها مَائَةَ كَذِبَةٍ ، فَيُقَالُ : أَلَيْسَ قَد قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٧٠١) .

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

## وَكَنَدا ، كَذَا وَكَذَا ؟، فَيَضْدُقُ بِتلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّهَاءِ » .

وَالشَّاهِدُ مِنَ تِلْكَ الأَدِلَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ خَوْفِ الْمَلائِكَةِ مِنَ الله -أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ أَحَدُ أَنْ يَكُونَ شَرِيْكًا مَعَ اللهِ ، لِأَنَّ المَلائِكَةَ وَهُمْ النَّاسُ - هُوَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ أَحَدُ أَنْ يَكُونَ شَرِيْكًا مَعَ اللهِ ، لِأَنَّ المَلائِكَةَ وَهُمْ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنَ الخَلْقِ لللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مَا عَدَا خَوَاصَّ بَنِي آدَمَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنَ الخَلْقِ لللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - مَا عَدَا خَوَاصَّ بَنِي آدَمَ يَخْصُلُ مِنْهُمْ عِنْدَ كَلام اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - الفَزَعُ (١).

فَإِذَا كَانَتْ الْمَلائِكَةُ تَخَافُ اللهَ وَ تَخَافُ عَذَابَهُ إِنْ خَالَفَتْ أَمْرَهُ فَكَيْفَ تَسْتَحِقُّ أَنْ تُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللهِ ؟!! .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ اللهُ اللهُ مَسْبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَرَافُ: ١٩٤] (١).

فَهَذَا الْبَابُ -أَيُّهَا النَّاسُ - فِيْهِ بَيَانُ بُطْلَانِ عِبَادَةِ كُلِّ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، وَالأَوْلِيَاءِ ، وَالصَّالِحِيْنَ ، وَاللَّائِكَة ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَطُلَ عِبَادَةً هُوْ لاَء وَالْأَوْلِيَاءِ ، وَالصَّالِحِيْنَ ، وَاللَّائِكَة ؛ لاَنَّهُ إِذَا بَطُلَ هُوْ لاَء -أَيُّهَا النَّاسُ - فَبُطْلَانُ عِبَادَةً مِنْ دُونَهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ ، وَإِذَا بَطُلَ هُو لَكَ فِي حَقِّ اللَّائِكَةِ وَهُمْ أَقُوى الخَلْقِ خِلْقَةً ، وَمِنْ أَقْرَبِهِم إِلَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مَنْزِلَةً ، فَلاَنْ تَبْطُلَ عِبَادَةُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الآدَمِيِّيْنَ والجِنِّ والإِنْسِ وَتَعَالَىٰ - مَنْزِلَةً ، فَلاَنْ تَبْطُلَ عِبَادَةُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الآدَمِيِّيْنَ والجِنِّ والإِنْسِ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ .

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) انْظُونْ: ﴿ شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ بَابَ: خَوْفُ الْمَلاَئِكَةَ مِنَ الله ، لِإَبْنِ بَازٍ.

وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ الشَّاهِدِ وَمَرْبَطُ الفَرَسِ ، وَهُوَ تَجْرِيْدُ الْتَّوْحِيْدِ لِلهِ رَبِّ العَالَمْيْنَ .

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ .

قَالَ ابْنُ جَرِيْرِ: قَالَ بَعْضُهُمْ الَّذِي ﴿ فُرِيْعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ اللَائِكَةُ ، قَالُوا: وَإِنَّهَ ﴿ فُرِيْعَ عَن قُلُوبِهِمْ كَلاَمَ قَالُوا: وَإِنَّهَا ﴿ فُرِيَّ عَن قُلُوبِهِمْ كَلاَمَ اللهِ بِالوَحْي .

وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ -رَحِمَهُ اللهُ-؛ «تَظَاهَرَتْ الأَحَادِيْثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ قَوْلَهُ ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ إنَّمَا هُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ قَوْلَهُ ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ إنَّمَا هُمْ اللهُ بِهِ سَمِعَتْ سِلْسِلَةَ الْحَدِيْدِ اللهُ بِهِ سَمِعَتْ سِلْسِلَةَ الْحَدِيْدِ عَلَىٰ الصَّفُوانِ، فَتَفَرْعُ عِنْدَ ذَلِكَ تَعْظِيْمًا ، وَهَيْبَةً .

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ ﴾ أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ ﴾ أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَاذَا

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قَالُواْ ٱلْحَقِّ ﴾ أَيْ قَالُوا : قَالَ اللهُ الْحَقَّ ، لِأَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا كَلَامُ اللهِ صُعِقُوا ، ثُمَّ إِذَا أَفَاقُوا أَخَذُوا يَسْأَلُونَ ، فَيَقُولُونَ : ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ ﴾ فَيَقُولُونَ : ﴿ ٱلْحَقِّ ﴾ .

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ أَيْ عُلُوُّ القَدْرِ ، وَعُلُوُّ القَهْرِ ، وَعُلُوُّ القَهْرِ ، وَعُلُوُّ العَهُو الْعَهُو ، وَعُلُوُّ الكَامِلُ مِنْ جَمِيْعِ الوُجُوهِ .

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا قَضَىٰ اللهُ الأَمْرَ فِي السَّهَاء »

أَيْ: إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالأَمْرِ الَّذِي يُوْحِيْهِ إِلَىٰ جِبْرِيلَ بِمَا أَرَادَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» تَعْلِيْقًا وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ (") مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَىٰ الصَّفُوان ».

وَقَوْلُهُ : «ضَرَبَتْ اللَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ » أَيْ لِقَوْلِ اللهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – .

قَوْلُهُ: « خُضْعَانًا » أَيْ: خُضَوعًا ؛ لِقَوْلِهِ: «كَأَنَّهُ» أَيْ: صَوْتُ القَوْلِ فِي وَقْعِهِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ.

ُ قَوْلُهُ: « صَفْوَانِ » أَيْ: الحَجَرُ الأَمْلَسُ الصَّلْبُ ، وَالسِّلْسِلَةُ عَلَيْهِ يَكُونُ لَهُ اصَوْتٌ عَظِيْمٌ.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣١٠-٣١٢) بِتَصَرُّفٍ .

<sup>(</sup>٢) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) « المَرْجِعُ السَّابِقُ» (١/ ٣١٠).

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

وَلَيْسَ الْمُرَادُ -أَيُّهَا النَّاسُ - تَشْبِيْهُ صَوْتِ اللهِ - شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِهَذَا؟ لِأَنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى كُمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشُّوْرَىٰ: ١١].

بَلْ الْمُرَادُ تَشْبِيْهُ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الفَزَعِ عِنْدَمَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ بَفَزَعِ مَنْ يَسْمَعُ سِلْسِلَةً عَلَىٰ صَفْوَان .

قَوْلُهُ: «يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ» والنَّفُوذُ -أَيُّهَا النَّاسُ -هُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّيْءِ وَمِنْهُ نَفَدُ السَّهُمُ فِي الرَّمِيَّةِ، وَالمَعْنَى: أَنَّ هَذَا الصَّوْتَ يَبْلُغُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ (١). قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ حَتَى ٓ إِذَا فُرِيعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أَيْ أُزِيْلَ عَنْهَا الفَزَعُ. قُولُهُ: « فَقَالُوا» أَيْ بَعْضُهُمْ لَبَعْض .

قَوْلُهُ - مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ، أَيْ قَالُواً: قَالُ اللهُ الحَقَّ ، عِلِمُوا أَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ يَقُولُ إِلَّا الحَقَّ .

قَوْلُهُ: « فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ » أَيْ يَسْمَعُ الكَلِمَةَ الَّتِي قَضَاهَا اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَهُمْ الشَّيَاطِيْنُ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٢) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنَّ اللَّائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتُوَحِيْهِ السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتُوحِيْهِ

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٢١٠) .

الفَرِيْدُ فِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

إِلَىٰ الكُهَّانِ ، فَيَكْذُبُونَ مَعْهَا مِائَةً كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ » .

قَوْلُهُ: «وَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ» هَكَذَا وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفَّيْهِ، أَيْ: وَصَفَ رُكُوبَ بَعْضِهِمْ فَوْقَ بَعْض.

فَالِحِنُّ يَتَرَاكَبُونَ وَاحِدًا فَوْقَ الآخَرِ إِلَىٰ أَنْ يَصِلُوا إِلَىٰ السَّمَاءِ فَيَقْعُدُونَ لِكُلِّ وَاحِدً مَقَعَدٌ خَاصُّ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا لِكُلِّ وَاحِد مَقَعَدٌ خَاصُّ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا لَكُلِّ وَاحِد لِلسَّمَعَ فَمَن يَستَعِع ٱلآنَ يَجِدُ لَهُ, شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

قَوْلُهُ: «فَيَسْمَعُ الكَلَمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ » أَيْ يَسْمَعُ أَعْلَىٰ الْمُسْتَرْقِيْنَ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ » أَيْ يَسْمَعُ أَعْلَىٰ الْمُسْتَرْقِيْنَ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ حَتَّىٰ يُلْقِيْهَا عَلَىٰ لِسَانِ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ حَتَّىٰ يُلْقِيْهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الكَاهِن .

وَ قَوْلُهُ: «فَرُبَّهَا أَدْرَكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيْهَا» الشِّهَابُ - أَيُّهَا النَّاسُ- جُزْءُ مُنْفَصِلٌ مِنَ النُّجُوم ثَاقِبُ قَويٌّ .

قَالَ العُلَمَاءُ فِي تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلسَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ( ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمَصَلِيتِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلسَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ( ﴾ [اللَّكُ: ٥].

أَيْ: جَعَلْنَا شِهَا بَهَا يَنْطَلِقُ مِنْهَا ، فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - مِنْ بَابِ عَوْدِ الضَّمِيْرِ إِلَىٰ الجُرْءِ لاَ إِلَىٰ الكُلِّ ، فَالشُّهُبُ : نَيَازِكُ تَنْطَلِقُ مِنَ النُّجُوم .

وَهِيَ كَمَا قَالَ أَهْلُ الفَلَكِ: تَنْزِلُ إِلَىٰ الأَرْضِ، وَقَدْ تُحْدِثُ تَصُدُّعًا فِيْهَا،

أَمَّا النَّجْمُ فَلَوْ وَصَلَ إِلَىٰ الأَرْضِ لَأَحْرَقَهَا (١).

قَوْلُهُ: « فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ » أَيْ: الكَاهِنُ أَوْ السَّاحِرُ.

قَوْلُهُ: « أَلَيْسَ قَد قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ؟، »وَفِي هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - قُبُولُ النُّفُوسِ لِلبَاطِلِ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلاَ يَعْتَبرُونَ بَهَائَةٍ.

فَدَلَّ ذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ البَاطِلَ لاَ يَنْفَعُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيْهِ مَشَوْبٌ مِنَ الجَوْلُ مِنَ الجَوْلُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَهَلِ الشَّيْءُ إِذَا كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ حَقُّ كُلُّهُ ؟!! ، كَلَّا ... لِهَذَا نَعْلَمُ كَيْفَ يُلْبِسُ أَهْلُ الضَّلَالِ الْحَقَّ بَالبَاطِلِ لِتَكُونَ لِبَاطِلِهِمْ قُبُولٌ. فَهُولٌ الضَّلَالِ الْحَقَّ بَالبَاطِلِ لِتَكُونَ لِبَاطِلِهِمْ قُبُولٌ. قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنّهُوا الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ اللهَ عَلَمُونَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وَمَوْطِنُ الشَّاهِدِ -أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ خَوْفُ المَلاَئِكَةِ وَفَزَعِهِمْ وَافْتِقَارِهِمْ إِلَىٰ اللهِ وَسِيْلَةً ، فَإِذَا بَطُلَتْ عِبَادَةً هُؤُلاَءِ فَغَيْرُهُمْ إِلَىٰ اللهِ وَسِيْلَةً ، فَإِذَا بَطُلَتْ عِبَادَةً هُؤُلاَءِ فَغَيْرُهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ ، فَيَجِبُ تَجُرِيْدُ التَّوْحِيْدِ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ .

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (١/ ٣١٥-٣١٥).

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ الشَّفَاعَةُ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

### أُمًّا بَعْدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « خَوْفِ الْمُلائِكَةِ مِنْ اللهِ - سُبْخَانَهُ وَتَعَالَىٰ - » ، وَالآنَ حَدِيْتِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «الشَّفَاعَةِ» . - أَيُّهَا النَّاسُ - إِنَّ الَّذِيْنَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَضْرِحَةِ وَأَيُّهَا النَّاسُ - إِنَّ الَّذِيْنَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَصْرِحَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا شُفَعَاءً فَمُ عِنْدَ اللهِ ، وَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لَهُ الحُكْمُ التَّامُّ الطُلْقُ والقُدْرَةُ التَّامَّةُ ، فَلاَ يَعْتَاجُ إِلَىٰ شُفَعَاءَ ، والمُلُوكُ فِي الدُّنْيَا يَعْتَاجُونَ إِلَىٰ شُفَعَاء اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَاء اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنَا اللهُ عَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا عَلَىٰ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ ا

وَتَعَالَىٰ - إِلَّا بِإِذْنِهِ لِكَمَال سُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ (١).

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحُشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيَّقُونَ ﴿ اللَّنْعَامُ ١٠٥]. وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ ﴾ [الأَنْعَامُ ١٥]. وقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ ﴾ [الزُّمَرُ: ٤٤]. وقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَن ذَا ٱلّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ اللَّهِ اللهَ عَندُهُ وَاللَّهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ ﴾ [النَّجُمُ: ٢٦].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلِ اُدْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ اللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سَبَأُ: ٢٢].

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً -رَحَهُ اللهُ - : « نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَنَفَىٰ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكُ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ ، أَوْ يَكُونَ عَوْنًا لِلهِ ، وَلَمْ يُبْقِ إِلَّا الشَّفَاعَةَ ، فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لَمِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا يَشَفَعُونَ لِلّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأَنْبَاءُ: ٢٨].

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنَّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا ، وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدَهُ -لاَ يَبْدَأُ

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (١/ ٣٢٩).

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلًا-ثُمَّ يُقَالُ لُهُ: « ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشُفَعْ » وَالحَدِيْثُ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ » .

فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الإِخْلَاصِ بِإِذِنِ اللهِ، وَلاَ تَكُونُ لَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ»(٣). - أَيُّهَا النَّاسُ - لَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ الشَّفَاعَةَ لَهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا أَحَدُ غَيْرُهُ لاَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَأَنَّ الوَاجِبَ وَأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا أَحَدُ غَيْرُهُ لاَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِيُّ مُرْسَلٌ، وَأَنَّ الوَاجِبَ أَنْ تُطْلَبَ الشَّفَاعَةُ مِنَ اللهِ ؛ لأَنَّهَا لاَ تَكُونُ إلَّا بإِذْنِهِ، وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَحَدُ أَنْ يَشْقَطِيْعُ أَحَدُ أَنْ يَشْفَعُ إلَّا بَعْدَ رِضَاهُ وَهِي فِي الْحَقِيْقَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - إِكْرَامٌ لِلشَّافِعِ، وَرَحْمَةٌ للمَشْفَعِ إلَّا بَعْدَ رضَاهُ وَهِي فِي الْحَقِيْقَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - إِكْرَامٌ لِلشَّافِعِ، وَرَحْمَةٌ للمَشْفُوعِ لَهُ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَا لَلهَ اللهَ فَعَ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ فَعَ لَهُ مَوْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ فَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ-اسْتِفْهَامٌ ، أَيْ لاَ أَحَدَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٣٤٠)، ومُسْلِمٌ (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٥٧٠) .

<sup>(</sup>٣) « مُجْمُوعُ الفَتَاوَىٰ» (٢/ ٩٢).

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلْسَمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى آلَ ﴾ [النَّجُمُ:٢٦].

فَأَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ اللَائِكَةَ اللَّوَّبِيْنَ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَشْفَعُوا اللَّا مِنْ بَعْدَ إِذْنِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَرِضَاهُ عَنْ المَشْفُوعِ لِهُ .

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا اللهِ: «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَالِهِ».

فَمِنْ شُرُوطِ الشَّفَاعَةِ -أَثَّهَا النَّاسُ - أَنَّهَا لِلمُوَحِّدِيْنَ وَلاَ تَكُوْنُ إِلَّا بَعْدَ رِضَا رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، فَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ غَيْرِ اللهِ حُرِمَهَا ، وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ الشِّرْكِ فَإِنَّهَا لاَ تَنْفَعُهُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَذَنَهُ وَاللهُ اللهُ الل

وَقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأَنْبِيَاءُ: ٢٨].

النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَشْفَعْ فِي أَحَدِ مِنْ قَرَابَتِهِ الَّذِيْنَ مَاتُوا عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَشْفَعُ فِي تَخْفِيْفِ الْعَذَابِ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي عَلَىٰ الشِّرْكِ إِلَّا فِي أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنَّهُ يَشْفَعُ فِي تَخْفِيْفِ الْعَذَابِ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْعَذَابِ .

الشَّفَاعَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - سَبْعُ شَفَاعَاتٍ : ثَلاَّثُ مِنْهَا خَاصَّةٌ بِالنِّبِيِّ - صَلَّىٰ

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يُشَارِّكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ وَهِي :

الشَّفَاعَةُ الأُولَىٰ: شَفَاعَتَهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي فَصْلِ القَضَاءِ الَّتِي يُقَالُ لَهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي فَصْلِ القَضَاءِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: المَقَامُ المَحْمُود.

الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ : فِي اسْتِفْتَاحِ بَابِ الجَّنَّةِ .

الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: شَفَاعَتَهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَخْفِيْفِ العَذَابِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي طَالِب.

أَمَّا الشَّفَاعَةُ فِي أَقْوَامِ اسْتَحَقُّوا دُخُولَ النَّارِ أَلَّا يَدْخُلُوهَا -أَيُّهَا النَّاسُأَوْ فِي أَقْوَامٍ دَخَلُوا النَّارَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا ، وَالشَّفَاعَةُ فِي أَهْلِ الأَعْرَافِ
الَّذِيْنَ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ ، وَالشَّفَاعَةُ فِي رِفْعَة الَّذِيْنَ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ ، وَالشَّفَاعَةُ فِي رِفْعَة دَرَجَاتِ أَقْوَام فِي الجَنَّةِ ، فَهَذِهِ الأَرْبَعُ عَامَّةُ يُشَارِكُ فَيْهَا النِّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِقِيْنَ ، وَسَائِرِ المُؤْمِنِيْنَ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ عَامَّةً وَالصِّدِقِيْنَ ، وَسَائِرِ المُؤْمِنِيْنَ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ عَامَّةً وَالصِّدِقِيْنَ ، وَسَائِرِ المُؤْمِنِيْنَ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ عَامَّةً وَالصَّدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاجُمْلَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ - سَبْعُ شَفَاعَات (۱).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْحَالِقِ المُمَجَّدِ» لِلنَّجْمِيِّ (٧٨-٨٠) بِتَصَرُّفٍ يَسِيرْ.

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا هَمَ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَوْدَ اللهُ مَوْدَ لاَ مَعْرَانُهُ عَلَيْهِ وَلا مَعْرَانُ اللهُ مَنْوا الله وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَلَا مَعْرَانَ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَفُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعْمَلُكُمْ أَعْمَلَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمَّا يُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيدِ ﷺ كُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

## ثُمَّ أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ أَيُّهَا -النَّاسُ- عَنْ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾ [القَصَصُ:٥٦].

## - أَيُّهَا النَّاسُ - لَقَدْ قَسَّمَ العُلَمَاءُ الهَدَايَةَ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَام :

هِدَايَةُ التَّوْفِيْقِ وِالقَبُولِ ، وَهِيَ خَاصَّةٌ بِاللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

القِسْمُ الثَّاني: هِدَايَةُ الدَّلاَلَةِ وَالإِرْشَادِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشُّورَىٰ:٥٢].

القِسْمُ الثَّالِثُ: الهِدَايَةُ العَامَّةُ لَجَمِيْعِ الْخَلاَئِقِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - ﴿ ٱلَّذِى ٓأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طَهَ: ٥٠]. أَيْ هَدَاهَا لَصَالَحُهَا وَأُمُور حَيَاتَهَا.

القِسْمُ الرَّابِعُ: هِدَايَةُ أَصْحَابِ الجَنَّةِ لِدُخُولِ الجَنَّةِ ، وَأَصْحَابِ النَّارِ لِدُخُولِ النَّارِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ السَّ [الصَّافَّاتُ :٢٣].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمْ أَلَكُ ﴾ [مُحَمَّدُ:٦]. وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُ تَجْرِف مِن تَعَلِّهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّ ﴾ [يُونُسُ: ٩] (١) .

وَمَوْضُوعُنَا -أَيُّهَا النَّاسُ- هُو:

القِسْمُ الأُوَّلُ: هِدَايَةُ التَّوْفِيْقِ والقَبُولِ الَّتِي هِيَ خَاصَّةٌ بِاللهِ -تَعَالَىٰ-. قَالَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعُلُمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ وَالْقَصَصُ:٥٦].

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً ، وَأَبُو جَهْل، فَقَالَ لَهُ: ﴿ يَا عَمِّ ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَعَنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً ، وَأَبُو جَهْل، فَقَالَ لَهُ: ﴿ يَا عَمِّ ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، كَلَمَةٌ أُحَاجٌ لَكَ بَهَا عِنْدَ اللهِ » ، فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّة عَبْدِ المُطَّلب؟ كَلَمَةٌ أُحَاجٌ لَكَ بَهَا عِنْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَعَادُوا ، فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ : فَأَعَادُوا ، فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ : فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَعَادُوا ، فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، فَقَالَ النّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، فَقَالَ النّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مَا كَانَ اللهُ عَلْدُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِيِ وَالَذِينَ عَامَنُواْ أَنْ يَسَعَغُورُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالَذِينَ عَامَنُواْ أَنْ يَسَعَغُورُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالَذِينَ عَامَنُواْ أَنْ يَسَعَغُورُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي وَالَذِينَ عَامَا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَصْحَبُ لَلْكُمْ اللهُ وَرُئِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّرَى هَمْ أَنْهُمُ أَضَحَبُ لَلْ لَعُمْ عَنْ اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي قُرْدِى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْرَى هَمْ أَمْ أَنْهُمُ أَصْحَبُ لُلُو عَلَيْهِ وَلَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلِ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ وَلِهُ الْمُعْرِولُولُ اللّهُ الْمُعْرَادُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) «بَدَائِعُ الفَوَائِدِ» (٢/ ٣٥-٣٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٧٧٢)، ومُسْلِمٌ (٢٤) .

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَأَنْزَلَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَآلَ لَا تَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَآلَ ﴾ [القَصَصُ:٥٦].

فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ لَمَا تَفْسِيْرَانِ :

الأَوَّلُ - إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مِنْ أَحْبَبْتَهُ ، فَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ أَبَا طَالِب حُبًّا طَبِيْعِيًّا ، لاَ حُبًّا شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ قَرِيْبُهُ، وَأَحَاطَهُ ، وَنَصَرَهُ، وَآوَاهُ، فَهَذَا حُبُّ طَبِيْعِيًّ لاَ يَضُرُّ الإِنْسَانَ ذَلِكَ .

الثَّانِي -إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مِنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ هِدَايَةَ أَبِي طَالِب لِلإِسْلَام .

قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ يَقُولُ - تَعَالَىٰ - لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَخْبَبُتَ ﴾ أَيْ: لَيْسَ إِلَيْكَ ذَلِكَ ، إِنَّا عَلَيْكَ البَلَاغُ ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَلَهُ الحِحْمَةُ البَالِغَةُ ، وَالحُجَّةُ الدَّامِغَةُ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَي لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَاحِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ وَاللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ واللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً أَنْ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً أَنْ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً أَنْ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ واللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً أَنْ اللهُ يَهْدُى اللهُ يَهْدُونَ أَنْ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً أَنْ اللهُ يَهْدُى اللهُ يَهْدُى اللهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً أَنْ اللهُ يَهْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَهْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدِى مَن اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ يَعْدُى اللهُ عَلَاكُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَاكُ اللهُ يَعْدُى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ ال

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَاۤ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصْتَ بِمُوۡمِنِينَ ﴿ ثَلُ اللهُ اللهُو

وَمِمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ - أَيُّهَا النَّاسُ - قَوْلُ الْمُسَيَّبِ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيـرُ ابْنِ كَثِيْـرٍ» (٥/ ١٤).

الوَفَاةُ أَيْ: عَلَامَاتُهَا وَمُقَدِّمَاتُهَا.

وَقَوْلُهُ: «جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا عَمِّ ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ » .

أَمَرَهُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنْ يَقُولَهَا لِعِلْمِ أَبِي طَالِبِ بِهَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الشِّرُكِ بِاللهِ ، وَإِخْلَاصِ العِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ ، فَإِنَّ مَنْ قَالَهَا بِعِلْمِ وَيَقِيْن ، الشِّرْكِ بِاللهِ ، وَإِخْلَاصِ العِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ ، فَإِنَّ مَنْ قَالَهَا بِعِلْمِ وَيَقِيْن ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمُشْرِكِيْنَ ، وَدَخَلَ الإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا دَلَّتُ عَلَيْهِ» (١).

وَقَوْلُهُ - أَيُّهَا النَّاسُ - «كَلِمَةٌ أُحَاجٌ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» فَيْهِ دَلِيْلُ عَلَىٰ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالخَوَاتِيْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ مُعْتَقِدًا مَا دَلَّتُ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً مِنَ النَّفْي وَالإِثْبَاتِ لَنَفَعَتْهُ (٢).

وَقَوْلُهُ: فَقَالًا لَهُ « أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ » .

القَائِلَانِ هُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَأَبُو جَهْلِ ، وَالاَسْتِفْهَامُ للإِنْكَارِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ عَرَفَا أَنَّهُ إِذَا قَالَهَا – أَيْ كَلِمَةَ الإِخْلَاصِ – وَحَدَ ، وَمِلَّةُ عَبْدِ الْطَّلِبِ الشِّرْكِ وَذَكَرَ لَهُ مَا تَمِيْجُ بِهِ نَعْرَتُهُ ، وَهُوَ مِلَّةً عَبْدِ الْطَّلِبِ حَتَّىٰ لاَ يَخْرُجَ عَنْ مِلَّةِ آبَائِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (١/ ٢٥٣).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قَوْلُهُ : «فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَعَادُوا ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ حَسَنٍ -رَحِمَهُ اللهُ -: «فِيْهِ مَعْرِفَتُهُمَا مَعْنَىٰ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؛ لأَنَّهُمَا عَرَفَا أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَو قَالَهَا تَبَرَّأَ مِنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِي الشِّرِكِ بِاللهِ فِي إِلْهِيَّتِهِ، وَأَمَّا الرُّبُوبِيَّةُ فَقَدْ أَقَرُّوا بِهَا (۱).

قَوْلُهُ : « فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ : هُوَ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟، وَأَبَىٰ أَنْ يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ » .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « هَذَا تَأْكِيْدٌ مِنَ الرَّاوِي فِي نَفْيِ وُقُوع ذَلِكَ مِنْ أَبِي طَالِب » (٢).

وَمِنْ حِكْمَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَيُّهَا النَّاسُ - فِي عَدَمِ هِدَايَةِ أَبِي طَالِبِ إِلَى الإِسْلَامِ لِيْبَيِّنَ لِعِبَادِهِ أَنَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَهُوَ القَادِرُ عَلَيْهِ دُوْنَ مَنْ سَوَاهُ، فَلَوْ كَانَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ خَلْقِهِ مِنْ هِدَايَةِ القُلُوبِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ العَذَابِ هِدَايَةِ القُلُوبِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ العَذَابِ هِدَايَةِ القُلُوبِ، وَتَفْرِيْجِ الكُرُوبِ، وَمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ العَذَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ شَيْءٌ لَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ وَأَوْلَاهُمْ بِهِ عَمُّهُ الَّذِي كَانَ وَنَحْوُهُ ، وَيُؤُويَّهِ، فَشَبْحَانَ مَنْ بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ العُقُولَ ، وَأَرْشَدَ العِبَادَ إِلَىٰ مَا يَدُلُّهُمْ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيْدِهِ ، وَإِخْلَاصِ العَمَلِ لَهُ، وَأَرْشَدَ العِبَادَ إِلَىٰ مَا يَدُلُّهُمْ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيْدِهِ ، وَإِخْلَاصِ العَمَلِ لَهُ،

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) « فَتْحُ البَارِيِّ» (٨/ ٥٠٧).

وَ تَجْرِيْدِهِ » (١).

## وَيُسۡتَفَادُ مِنَ الحَدِيۡثِ - أَيُّهَا النَّاسُ -عِدَّةُ فَوَائِدَ مِنْهَا:

الْفَائِدَةُ الْأُوْلَىٰ - حِرْصُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَىٰ عَمِّهِ أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

الْفَائِدةُ الثَّانِيةُ - أَنَّ صَاحِبَ الخَيْرِ لاَ يَخْلُو مِنْ مُعَارِض فَقَدْ عَارَضَهُ النَّابِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دَعْوَتِهِ لِعَمِّهِ ، عَارَضَهُ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَكَانَ إِذَا كَرَّرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَدَعَاهُ إِلَىٰ قَوْلِهَا ، كَرَّرَ عَلَيْهِ أُولَئِكَ مَقَالَتَهُمْ : « أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ ، أَوْ دِيْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ ، أَوْ دِيْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » .

الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ - إِذَا كَانَ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ مَقَام ، وَمَا لَهُ عِنْدَهُ مِنْ جَاه ، فَهُو أَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَىٰ الإطْلَاقِ ، وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ جَاهًا ، وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ وَسِيْلَةً لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ هِدَايَةٍ مَنْ أَحَبَ هِدَايَةَ تَوْفِيْقِ لاَنَّ هِدَايَةَ التَّوْفِيْقِ كُلَّهَا بِيَدِ اللهِ ، فَهُو الَّذِي يَهْدِي القُلُوبَ، هَدَايَةَ التَّوْفِيْقِ كُلَّهَا بِيَدِ اللهِ ، فَهُو الَّذِي يَهْدِي القُلُوبَ، وَيَرُّدُّهَا إِلَىٰ الْحَقِّ إِذَا شَاءَ، وَهُو الَّذِي تَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَيَتْرُكُ أَصْحَابَ الضَّلَالَةِ فِي ضَلَالَتِهِمْ يَعْمَهُونَ حَتَّىٰ يُوَاجِهُوا الْحَقِيْقَةَ الْمُرَّةَ ، فَكَانَ أَبُو طَالِبٍ آخِرُ مَا فَي ضَلَالَتِهِمْ يَعْمَهُونَ حَتَّىٰ يُوَاجِهُوا الْحَقِيْقَةَ الْمُرَّةَ ، فَكَانَ أَبُو طَالِبٍ آخِرُ مَا قَالَ : إِنَّهُ عَلَىٰ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِب » .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣٣٧) .

الفَرِيْدُ فَيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ - يُوْخَذُ مِنْهُ عَظَمَةُ شَأْنِ التَّوْحِيْدِ ، وَأَنَّ لَهُ الأَثَرَ العَظِيْمَ فِي مُسْتَقْبَلِ الْعَبْدِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَلا بُدَّ أَنْ يُوَاجِهَ الْحَقِيْقَةَ الْرَّةَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ وَالْخُلُودِ فِيْهَا أَبَدَ الآبَادِ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ - يُؤْخَذُ مِنْهُ مَضَرَّةُ جُلَسَاءِ السُّوْءِ عَلَىٰ الإِنْسَانِ (١). وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ»لِلنَّجْمِيِّ (٨٢-٨٣) بِتَصَرُّفٍ.

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنْي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ في الصَّالِحِيْن

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا يُعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ- عَنْ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّكَ لَا تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبُكَ ﴾ .

والآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ الغُلُو فِي الصَّالِحِينَ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يَتَأَهَلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النِّسَاءُ:١٧١].

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -؛ قَالَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ السَّلَفِ: «لَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَىٰ قُبُورِهِمْ، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيْلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) «إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ » (١/ ٢٨٧).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَفِي "صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ " (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لاَ تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَىٰ النَّ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ».

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحةِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِيَّاكُمْ واَلغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ وَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِيَّاكُمْ واَلغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ » ، قَالَهَا ثَلاثًا.

فَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنَ تِلْكَ الأَدِلَّةِ -أَيُّهَا النَّاسُ - النَّهْيُ عَنْ الغُلُوِّ، وَالغُلُوُّ مُو الغُلُوُّ مُو النَّاسُ - النَّهْيُ عَنْ الغُلُوِّ ، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - نَهَىٰ أَهْلَ الكِتَابِ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الشَّيْءِ عَنْ قَدْرِهِ ، واللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - نَهَىٰ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ الغُلُوِّ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ بِالغُلُوِّ دَخَلُوا فِيْهَا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ فِي الدُّخُولُ فِيْهِ .

فَإِنَّ النَّصَارَىٰ -أَيُّهَا النَّاسُ- غَلَتْ فِي عِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ حَيْثُ أَهُّوهُ وَجَعَلُوهُ ابْنَا لِلهِ ، وَاليَهُودُ غَلَوْ فِي عُزَيْرٍ حَتَّىٰ جَعَلُوهُ ابْنَا لِلهِ ، فَاللهُ -سُبْحَانَهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٨٥١) ، وَابْنُ مَاجَةْ (٣٠٢٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -في «الصَّحيْحَة » (١٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٧٠).

وَتَعَالَىٰ - نَهَاهُمْ عَنْ الغُلُوِّ بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَثَأَهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا اَتَعَالَىٰ اللّ تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النّساءُ:١٧١].

وَالْحَقُّ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَلَّا يُعْتَدَىٰ عَلَىٰ مَقَامِ الأُلُوهِيَّةِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ فِي أَحَدِ: إِنَّهُ ابْنُ لِلهِ !!! .

وَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- « لاَ تَطْرُونِ كَمَا أَطْرَتْ اللهُ عَنْهُ- « لاَ تَطْرُونِ كَمَا أَطْرَتْ اللَّهَ عَالَمُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْمُبَالَغَةُ فِي المَدْحِ ، الإطراءُ - أَيُّهَا النَّاسُ- هِيَ المُبَالَغَةُ فِي المَدْحِ ، وَالْخُرُوْجُ بِالمَمْدُوحِ إِلَىٰ حَدِّ المُغَالاَةِ فِيْهِ ، فَالنَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَلَىٰ أُمَّتَهُ عَنْ الإطْرَاءِ الَّذِي يَخِرُجُ بِهِ إِلَىٰ حَدِّ التَّأُلِيْهِ .

وَقَدْ قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِنَبِيِّهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَقُولَ لِقَوْمِهِ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشُرُ مِّشُلُكُمْ مِثْلُكُمْ لِيَكُ أَنَّا اللهُ كُمْ إِلَكُ وَحَلَّ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهِ فَلْ إِلَكُ وَحَلَّ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهِ فَلْ إِلَّهُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا الله ﴾ [الكَهْفُ: ١١٠].

فَالعَمَلُ الصَّالِحُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ الَّذِي يَكُونُ خَالِصًا لِلهِ ، وَمُوَافِقًا لِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ غَيْرِ مُغَالَاةٍ وَلاَ تَقْصِيْرٍ ، فَالْغَالاَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ- لاَ تَجُوزُ ، وَالتَّقْصِيْرُ كَذَلِكَ .

وَقَدْ تَكُونُ مَضَرَّةُ التَّقْصِيْرِ أَخَفَّ مِنَ مَضَرَّةِ المُغَالاَةِ ؛ لِأَنَّ المُغَالاَةَ فِي المَخْلُوقِ تَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّهِ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ يَصِيْرُ بِهِ الْعَبْدُ طَاغُوتًا .

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِيَّاكُمْ وِالْغُلُقَّ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ قَبْلَكُمْ الغُلُقُّ ﴾ .

فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - يَدُلُّ عَلَىٰ خُطُورَةِ الغُلُوِّ، وَهُوَ عَامٌ فِي الاعْتِقَادَاتِ وَالعَبَادَاتِ وَالأَعْمَالِ، وَدِيْنُ اللهِ وَسَطٌّ بَيْنَ الغَالِي فِيْهِ وَالجَافِي عَنْهُ، فَالوَاجِبُ عَلَىٰ العَبَادِ أَنْ يَتَّقُوا الله ، وَأَنْ يَعْمَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ دُونِ غُلُوِّ أَوْ تَقْصِيرٍ. عَلَىٰ العبَادِ أَنْ يَتَّقُوا الله ، وَأَنْ يَعْمَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ دُونِ غُلُوِّ أَوْ تَقْصِيرٍ. وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ »، وَإِلَىٰ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ »، قَالَاتًا اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ »،

والتَّنَطُّعُ هُوَ التَّشَدُّدُ فِي المَسَائِلِ الدِّيْنِيَّة يُشْبِهُ الغُلُوَّ فِيْهَا ، وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ ، فَالوَاجِبُ عَلَىٰ العَبْدِ أَنْ يَسِيْرَ إِلَىٰ اللهِ وَسَطًا بَيْنَ الغُلُوِّ والجَفَاءِ (۱). المَّلَاكِ ، فَالوَاجِبُ عَلَىٰ الغُلُوِّ وَالتَّنَظُّعِ والجَفَاءِ ، اللَّهُمَّ انْفَعْنَا وَانْفَعْ بِنَا ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ ، وَزِدْنَا عِلْمًا وَهُدَىً وَصَلَاحًا وَلاَ تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْن .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ»لِلنَّجْمِيِّ (٨٥-٨٦) بِتَصَرُّفٍ.

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ تَحْرِيْمُ العِبَادَةِ عِنْدَ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ وَمَا جَاءَ فِي التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِمٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النّا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ اللهُ عَلَمُ اللهَ عَلْمَ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. هَا أَنْ اللهُ عَمْرَانَ عَامَنُوا أَتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَا إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَا مَانُوا أَتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَا إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَا عَمْرَانَ ١٠٤].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ وَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَقْدَا فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

# الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدَيةِ فَالنَّارِ. مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

## ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبَدَ اللَّهُ عِنْدَ قَبْر رَجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ \ عَبَدَ اللَّهُ عِنْدَ قَبْر رَجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ \ اللَّهُ عِنْدَ قَبْر رَجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ \ اللَّهُ عِنْدَ قَبْر رَجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟ \ اللَّهُ عِنْدَ قَبْر رَجُل صَالِح فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَالِهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الللْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ الللّهُ اللْعَالِمُ اللَّهُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ اللْعَلَالِمُ الللّهُ الللّهُ اللْعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَيْ عَبَدَ الرَّجُلَ الصَّالِحِ ، فَإِنَّ عِبَادَتَهُ هِيَ الشِّرْكِ الأَكْبَرُ ، وَعِبَادَةُ اللهِ عِنْدَهُ وَسِيْلَةٌ إِلَىٰ عِبَادَتِه ، وَوَسَائِلَ الشِّرْكِ ؛ مُحَرَّمَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدِّيْ إِلَىٰ الشِّرْكِ الأَكْبَر ، وَهُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوب .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَنِيْسَةً رَأَةُهَا بِأَرْضَ الْحَبَشَةِ ، وَمَا فِيْهَا مِنَ الصُّورِ ، فَقَالَ : « أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو العَبْدُ الصَّالِحُ ؛ بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيْهِ اللَّهُ الصَّورَ ، أُولَئِكَ شَرَارُ الخَلْق عِنْدَ اللهِ » .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَّا نُزِلَ بِرَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَىٰ (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٢٧) ، ومُسْلِمٌ (٥٢٨) .

(٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٣٥) ، ومُسْلِمٌ (٥٣١) .

وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بَهَا كَشَفَهَا ، فَقَالَ - وَهُوَ كَذَلِكُ ۗ - « لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، يَحَذَّرُوا مَا صَنَعُوا ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ أَبُرزَ قَبْرُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدَا » .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بَخَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ : « إِنِّي أَبْرَأُ إِلَىٰ اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي تَعَالَىٰ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا ، لَا قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ فَيْكُدُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ فَيْكُورَ أَنْبِياتِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلَا فَلاَ تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّ اللهَ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ » .

- أَيُّمَا النَّاسُ - لَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي آخِر حَيَاتِهِ عَنْ التَّخَاذِ القُّبُورِ مَسَاجِدَ ، ثُمَّ إِنَّهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لَعَنَ وَهُوَ فِي عَنْ التَّخَاذِ القُّبُورِ مَسَاجِدَ ، ثُمَّ إِنَّهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لَعَنَ وَهُو فِي السِّيَاقِ أَيْ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَنْ فَعَلَهُ ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُنِي مَسْجِدٌ وَهُو مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ خُشِي أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا ﴾ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُنِي مَسْجِدً وَهُو مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ خُشِي أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا ﴾ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِع قُصِدَتْ الصَّلَاةُ فِيْهِ فَقَدْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِع يُصَلَّىٰ فِيْهِ يُسَمَّىٰ مَسْجِدًا ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ﴾ . وَهُو

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٢٥) .

الفَريْدُ في خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

في ﴿الصَّحِيْحَيْنِ ﴾ (١) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - (٢).

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الوَادِعِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْحِ اللهُ عَنْهُ - وَفِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمُ أَحْيَاءٌ ، وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ».

فَتِلْكَ الأَحَادِيْثُ - أَيُّهَا النَّاسُ - لَتَدُلُّ عَلَىٰ تَعْرِيْمِ اتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ؛ سَوَاءُ القُبُورِ فِي المَسْجِدُ فِي وَسَطِ المَقَابِرِ ؛ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءُ القُبُورِ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ بِنَائِهِ أَوْ بُنِيَ المَسْجِدُ فِي وَسَطِ المَقَابِرِ ؛ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ .

كَمَا لاَ يَجُوزُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنْ يُصَلَّىٰ فِي مَسْجِد حَوْلَهُ مَقَابِرُ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتِ الْمَقَابِرُ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِنَّ الْمَسْجِدَ بُنِيَ عَلَىٰ قَبْرٍ أَوْ عَلَىٰ الْمَقَابِرِ تَعْظِيْمًا لَهَا فَإِنَّهُ يَجَبُ هَدْمُهُ ، وَمَنْعُ الصَّلَاةِ فِيْهِ .

وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ مَبْنِيًّا وَوُضِعَتْ الْقَابِرُ فِيْهِ ؛ فَإِنَّ الْأَوْلَىٰ أَنْ تُخْرَجَ مِنْهُ الرِّمَمُ وَالْعِظَامُ ؛ الَّتِي فِي الْمَقَابِرِ، وَتُنْقَلَ إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَحِيْنَئِذِ يَكُونُ الرِّمَمُ وَالْعِظَامُ ؛ الَّتِي فِي الْمَقَابِرِ، وَتُنْقَلَ إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَحِيْنَئِذِ يَكُونُ اللَّمَا وَالْمَالُاةُ فِيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا المَسْجِدُ صَالِحًا لِلصَّلَاةُ فِيْهِ ، وَبَدُونُ هَذَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتَ المَقَابِرُ مُحِيْطَةٌ بِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣٥)، ومُسْلِمٌ (٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) الكَلَامُ مَأْخُوذٌ مِنَ «الاقْتِضَاءِ» (٦/ ٦٧١) لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَةِ -رَحِمَهُ اللهُ-.

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحَ الْمُسْنَدِ».

و الفَريدُ في خطب التَّوْحِيد

يُسْتَفَادُ مِنَ الأَحَادِيْثِ الْتَقَدِّمَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ التَّخَاذَ الْسَاجِدِ عَلَىٰ القُبُورِ مُحَرَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ نَقَلَ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ -فِي كتَابِهِ «تَعْذِيْرُ القُبُورِ مُسَاجِدَ » عَنْ أَصْحَابِ اللَّذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ تَحْرِيْمَ السَّاجِدِ مِنَ التَّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ » عَنْ أَصْحَابِ اللَّذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ تَحْرِيْمَ السَّاجِدِ مِنَ التَّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ » عَنْ أَصْحَابِ اللَّذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ تَحْرِيْمَ ذَلكَ.

وَأَمَّا صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِيْهَا فَالرَّاجِحُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْدُ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً لِأَنَّ النَّهْيَ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَقْتَضِي الفَسَادَ لِحَدِيْثِ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً لِأَنَّ النَّهْيَ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَقْتَضِي الفَسَادَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّا لَيْسَ عَلِيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّنَ . وَهَذَا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلِيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّنَ . وَهَذَا هُو تَرْجِيْحُ الأَئِمَةِ ابْن بَازِ والعُثَيْمِيْنِ وَالوَادِعِيِّ - رَحِمَهُمُ الله و (۱).

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْمُتَقَدِّمَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ العِبَادَةَ إِذَا كَانَتْ لِلهِ، لَكِنْ فَعَلَهَا صَاحِبُهَا عِنْدَ هَذَا القَبْرِ تَبَرُّكًا بِهِ، وَظَنَّا أَنَّ العِبَادَةَ عِنْدَهُ تَكُونُ مَقْبُولَةً عِنْدَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَفَاضِلَةً لَدَيْهِ، فَإِنَّ تِلْكَ العِبَادَةَ بَاطِلَةٌ وَمَرَّدُودَةٌ عَلَىٰ صَاحِبِهَا وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهَا عِنْدَ القَبْر.

وَالْمَعْرُوفُ - أَيُّهَا النَّاسُ - مِنْ حَالِ النَّاسِ وَفِي بَعْضِ الدُّولِ وَأَطْرَافِ البَّلَادِ الَّتِي يَعُمُّ فِيْهَا الجَهْلُ أَنَّهُمْ يَذْبَحُونَ عِنْدَ القَّبُورِ ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّ هَذِهِ البَلَادِ الَّتِي يَعُمُّ فِيْهَا الجَهْلُ أَنَّهُمْ يَذْبَحُونَ عِنْدَ القَّبُورِ ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّ هَذِهِ اللَّهُمْ يَذْبَحِ شَهِ اللَّهُمْ يَذُ صَحِيْح ، وَلَوْ كَانَ قَصَدَ الذَّبْحِ شَهُ الذَّبِحَةَ إِنَّهَا ذُبِحَتْ شِهِ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيْح ، وَلَوْ كَانَ قَصَدَ الذَّبْحِ شَهِ لَذَبَحَهَا فِي بَيْتِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا إِلَىٰ القَبْرِ ، وَعَلَىٰ أَقلِ الأَحْوَالِ فَإِنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ لَذَبَحَهَا فِي بَيْتِهِ وَلَمْ يَأْتِ مِهَا إِلَىٰ القَبْرِ ، وَعَلَىٰ أَقلِ الأَحْوَالِ فَإِنَّ هَذِهِ العِبَادَة

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «فَتْحَ المَجِيْدِ» (٣٥٥) لَأَخِيْنَا مَحُمَّدٍ بْنِ حِزَامٍ.

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنِ خَلْقِهِ ، وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اللهُ وَبَيْنِ خَلْقِهِ ، وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٍ » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (إِنَّ اللهَ يَقُولُ : « أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ (إِنَّ اللهَ يَقُولُ : « أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعْيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرْكَهُ » .

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْتَقَدِّمَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ ، وَخَصَّ بِاللَّعْنَةِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ ؛ لِأَنَّهُمْ الَّخَذُوا قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ مَنْ دَعَا الْعَبْدَ الصَّالِحَ سَوَاءً كَانَ مَعْرُوفًا بِالصَّلَامُ - وَعُزَيْرٍ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصَّلَامُ - وَعُزَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ، مَنْ دَعَا أَحَدًا مِنْ هَوُّلَاءِ ، أَوْ عَبَدَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا كَافِرًا ، وَمَنْ صَلَىٰ عِنْدَ القَبْرِ مُعْتَقِدًا فَضِيْلَةَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا كَافِرًا ، وَمَنْ صَلَىٰ عِنْدَ القَبْرِ مُعْتَقِدًا فَضِيْلَةَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَإِلَىٰ الشَّرْكِ .

ثُمَّ اعْلَمُوا - أَيُّهَا النَّاسُ - وَلْيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ الغَائِبَ أَنْ قَبْرَ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ خَارِجًا عَنْ المَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ بَيْتَهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِلَىٰ جَنْبِ المَسْجِدِ ، وَفِي عَهْدِ الوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ المَلكِ كَانَ إِلَىٰ جَنْبِ المَسْجِدِ ، وَقَدْ دُفِنَ فِي بَيْتِهِ ، وَفِي عَهْدِ الوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ المَلكِ كَانَ إِلَىٰ جَنْبِ المَسْجِدِ ، وَقَدْ دُفِنَ فِي بَيْتِهِ ، وَفِي عَهْدِ الوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ المَلكِ أَمْرَ بِتَوْسِعَةِ المَسْجِدِ وَأَدْخِلَتْ الحُجْرَةُ فِي المَسْجِدِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ رِضَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٦٥) .

مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، بَلْ إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ كَانُوا مَوْ يُخُودِيْنَ فِي تِلْكَ الأَزْمِنَةِ كَرهُوا ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ سَيِّدُ التَّابِعِيْنَ ، سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ -رَحِمَهُ اللهُ - .

وَأَمَّا القُّبَّةُ الخَضْرَاءُ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَىٰ قَبْرِهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَقَدْ بُنِيَتْ فِي آخِرِ القَرْنِ السَّادِسِ، بَنَاهَا مَلكُ مِنْ مُلُوكِ مَصْرَ، فَمَنْ احْتَجَ بِوُجُودِ قَبْرِ النَّرِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَسْجِدِهِ، فَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ احْتَجَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَسْجِدِهِ، فَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَمَنْ احْتَجَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي مَسْجِدِهِ بَلْكَ القُبَّةِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحُبَّةَ عَلَىٰ البَنَاءِ عَلَىٰ القُبُورِ بُوجُودِ تِلْكَ القُبَّةِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ اللهُ مُورَ فُعِلَتْ مِنْ أُنَاسِ يَكُونُ عِنْدَهُمْ جَهْلٌ، وَهُمْ مُلْطَةٌ لاَ يَسْتِطِيْعُ النَّاسُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مَ مَوْلُوا ذَلِكَ بِزَعْمِهِمْ أَنَّهُ مَحْبَةٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَعْظِيْمً لَهُ مَعْمِلُوا ذَلِكَ بِزَعْمِهِمْ أَنَّهُ مَحْبَةٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَعْظِيْمً لَهُ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَعْظِيْمً لَهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَعْظِيْمً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَعْظِيْمً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى فَعَمِلُوا ذَلِكَ بِزَعْمِهِمْ أَنَّهُ مَحْبَةٌ لِلنَّبِيِّ حَسَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَعْظِيْمً لَهُ وَلَهُ فَي فَوْلِكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيْمً لَهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهِ لَلْهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ فَيْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّ

وَالْحُجَّةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- تَكُونُ فِي قَالَ اللهُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَذِهِ هِيَ الْحُجَّةُ ، وَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّةُ فِي نَهْيَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَكَرَّرَ النَّهْيَ عَنْ التِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ وَخَاصَّةً فِي آخِرِ حَيَاتِهِ وَسَلَّمَ- ، وَكَرَّرَ النَّهْيَ عَنْ التِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ وَخَاصَّةً فِي آخِرِ حَيَاتِهِ وَشَلَّمَ- ، وَكَرَّرَ النَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ .

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ»لِلنَّجْمِيِّ (٨٨-٩٠) بِتَصَرُّفٍ.

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «مَا جَاءَ فِي التَّفَلِيْظِ فِيْمَنْ عَبَدَ الله عَنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ ». وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوِّ فِي قُبُورِ الله عَنْ: «مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوِّ فِي قُبُورِ الله عَنْ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعَبَدُ مِنْ دُونِ الله ».

فَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -رَحَهُ اللهُ عَنهُ - قَالَ: فِي « غَايَةِ المَرَامِ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بِنْ يَسَار -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: فِي « غَايَةِ المَرَامِ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بِنْ يَسَار -رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ، اللهُ عَلَىٰ قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّا (٨٥) ، عَنْ عَطَاء بِنْ يَسَارِمُرْسَلاً ، وَوَصَلَهُ أَحْمُدُ (٢/ ٢٤٦) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَالبَزَّ اَرُ (٤٤٠) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «تَّخْذِيْرِ السَّاجِدِ» (١٨ - ١٩).

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ - رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْح اللهُ اللهُ عَنْهُ - وَاللهَ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُسْنَدَ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا ، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » .

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيْرِ بِسَنَدِ صَحِيْحِ (٢) عَنْ مُجَاهِدِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّهَ وَٱلْمُ السُّوَيْقَ فَهَاتَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ اللَّهَ يُقَالَ : ﴿ كَانَ يَلُثُ السُّوَيْقَ فَهَاتَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّهَ يَلُثُ السَّوَيْقَ فَهَاتَ ﴾ [النَّجْمُ: ١٩]، قَالَ: ﴿ كَانَ يَلُثُ السُّوَيْقَ فَهَاتَ فَعَكَفُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ .

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (٣)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: « كَانَ يَلُثُ السُّوَيْقَ لِلحَاجِّ ».

وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَةْ بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «المِشْكَاة» مِنْ حَدِيْثِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّاراتِ القُبُورَ ».

وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الْتَقَدِّمَة -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ أَنَّ الغُلُوَّ سَبَبُ فِي جَعْلِ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ أَوْتَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَدْ خَافَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ ع

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢/ ٢٤٦) ، وَصَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ – فِي «صَحِيْحِ المُسْنَدِ» (١) (صَحِيْحُ اللهُ اللهُ عَلَيْ (٢/ ٢٤٦) .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْر (٢٢/ ٥٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩ ٤٨٥) .

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَّخَذَ قَنْرُهُ وَثَنَّا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ .

فَسَأَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - قَائِلًا: « اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ ».

وَقَدْ اسْتَجَابَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - دُعَاءَهُ ، كَمَا قَالَ اَبْنُ القَيِّمِ-رَهِهُ اللهُ - فِي نُوْنِيَّتِهِ:

فَأَجَابَ رَبُّ العَالَيْنَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلاَثَةِ الجُهدرَانِ وَأَحَاطَهُ بِثَلاَثَةِ الجُهدرَانِ حَتَّىٰ غَدَتْ أَرْجَاؤُهُ بِدُعَائِهِ فِي عِزَّةٍ وَحِمَايَةٍ وَصِيَانٍ (١)

وَ حَدِيْثُ مُجَاهِد أَنَّ اللَّاةَ كَانَ يَلُثُ الشُّوَيْقَ لِلحَاجِّ أَيْ يُطْعِمُهُمْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ لَتِّ الشُّوَيْقَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلُهُ مِنْ لَتِّ الشُّوَيْقَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَبُدُوهُ مِنْ لَا لَهِ وَغَلُوا فِي قَبْرِهِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدُوهُ مِنْ دُونِ اللهِ فَصَارُ الغُلُو فِي القُبُورِ يُصَيِّرُهَا أَوْقَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذُونِ اللهِ التَّحْذِيْرُ مِنَ الغُلُو فِي القُبُورِ يُصَيِّرُهَا أَوْقَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَيُسْتَفَادُ مِنَ ذَلِكَ التَّحْذِيْرُ مِنَ الغُلُو فِي القُبُورِ (٢).

وَيُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «لَعَنْ رَسُولُ الله عَنْهُ- قَالَ: «لَعَنْ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- زَوَّاراتِ القُبُورَ».

فَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ يُكْثِرْنَ الزِّيَارَةَ الشِّرْكِيَّةَ ، وَلَهَذَا جَاءَ الحَدِيْثُ بِصِيْغَةِ الْمُبَالَغَةِ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَجَعُلُوا ذَلِكَ خَاصًا بِالنِّسَاءِ اللَّآتِ يُكْثِرْنَ زِيَارَةَ القُبُورِ زِيَارَةَ شُرْكِيَّةً وَبِدْعِيَّةً .

<sup>(</sup>١) «الكَافِيَةُ الشَّافِيَةُ» (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (١/ ٤٢٥).

وَفِي تَخْصِيْصِ النِّسَاءِ بِذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - إِشَارَةُ إِلَّىٰ أَنَّ النِّسَاءَ أَكْثَرُ مَا يَقَعْنَ فَ ضَحِيَّةً لِلخُرَافَاتِ، وَالعَقَائِدِ المُنْحَرِفَةِ المَبْنِيَّةِ عَلَىٰ الْأَوْهَام، وَالتَّخْرِيْفِ(١).

لَكِنَّ الصَّحِيْحَ لاَ تُمْنَعَ النِّسَاءُ مِنَ الزِّيَارَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا مَعْذُورٌ شَرْعِيُّةِ التَّرْعِيُّةِ التَّي لَيْسَ فِيْهَا مَعْذُورٌ شَرْعِيُّ .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم »(٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوْرُوهَا».

فَيُفْهَمُ مِنَ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ دُونَ بَعْدَ النَّهْيِ ، وَالنَّهْيُ كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ دُونَ تَخْصِيْصَ الرِّجَالِ مِنْ بَيْنَ النِّسَاءِ .

وَخُلَاصَةُ القَوْلِ فِي الزِّيَارَةِ لِلقُبُورِ-أَيُّهَا النَّاسُ-.

أَنَّ زِيَارَةَ القُبُورِ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلاثَةٍ أَقْسَام :

القِسْمُ الأُوَّلُ - زِيَارَةٌ بِدْعِيَّةٌ ، وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ فِيْهَا العِبَادَةُ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ القَسْمُ الأُوَّلُ - زِيَارَةٌ بِدْعِيَّةٌ ، وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ فِيْهَا العِبَادَةُ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الْقَبْرِ ، ظَنَّا بِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا لِمُضَاعَفَةِ الأَجْرِ ، وَقَبُولَ العِبَادَةِ .

الْقِسْمُ الثَّانِي - زِيَارَةٌ شِرْكِيَّةٌ ، وَهِيَ الَّتِي يُدْعَىٰ فِيْهَا الْمَقْبُورُ ، وَيُطْلَبُ

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ»لِلنَّجْمِيِّ (٩٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٧٧).

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

مِنْهُ الْحَاجَاتُ، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ .

القسم الثّالث - زِيَارَةٌ سُنّيّة ، وَهِي المَقْصُودُ لِلدُّعَاءِ لِلمَيِّتِ فَهَذَا الظَّاهِرُ جَوَازُهَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عُمُومًا وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -للنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ أَقُولُ لَهْمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « قُولِي : السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمنِيْنَ والمُسْلِمِيْنَ ، وَيَرْحَمُ اللهُ اللهُ المُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالمُسْتَقْدِمِيْنَ مَنَّا وَالمُسْتَقْدِمِيْنَ مَنَّا وَالمُسْتَقْدِمِيْنَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱) .

وَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ القَوْلُ الصَّحِيْحِ فِي المَسْأَلَةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - (٢). اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ ، وَزِدْنَا عِلْمًا وَهُدَى وَصَلَاحًا وَلاَ تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْن .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٧٤) .

<sup>(</sup>٢) «الشَّرْحُ اللُّوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ الْمُمَجَّدِ»لِلنَّجْمِيِّ (٩٥).

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَىٰ \_صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ جَنَابَ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيْقِ يُوَصِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (اللهُ عَمْوَنَ اللهُ عَمْوَنَ اللهُ عَمْوَانَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَرْفَهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١] .

# الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

#### أمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ ثُمَّمَد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَثَاثَهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةً بِذُعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ . ثُعْدَثَأَتُها ، وَكُلُّ مُعَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ النَّوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَىٰ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَنَابَ التَّوْجِيْدِ وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيْق يُوصِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ».

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِّنَ اللهُ اللهُ مَنْ وَسُوكُ مِّنَ اللهُ اللهُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ رَءُوفُ رَجِيهُ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُونُ فَقُلْ حَسْمِى اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُونُ مَا عَنِيهُ الْعَظِيمِ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَوَكُ لَتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهُ إِللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي « تَحْذِيْرِ اللهِ السَّاجِدِ»(۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّاجِدِ»(۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّاجِدِ»(۱) مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ قَبُورًا ، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لاَ تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قَبُورًا ، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا، وَصَلَّوا عَلَيْ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ».

فَالنَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَيُّهَا النَّاسُ- كَمَا قَالَ رَبُّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ وَتَعَالَىٰ- ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَهْمَدُ (٤٠٨٨) ، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٠٤٢) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي كِتَابِهِ «تَخْذِيْرُ السَّاجِدِ» (ص ١٢٩).

بحَيْثُ إِنَّهُ لاَ يَرْضَاهُ أَبَدًا.

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾ أَيْ: حَرِيضٌ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكُمْ .

وَمِنْ حِرْصِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ أُمَّتِهِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَمَىٰ جَنَابَ التَّوْجِيْدِ الَّذِي هُوَ إِفْرَادُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-بِهَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالأَلُوهِيَّةِ وَالأَسْهَاءِ وَالصِّفَاتِ ، وَمَعَ هَذه الحَمَايَة لَمْ يَدَعْ الأَبْوَابَ مَفْتُوحَةً لِيَدْخُلَ إِلَيْهَا مَنْ شَاءَ وَلَكِنَّهُ سَدَّ كُلَّ طَرِيْق يُوْصلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ ؛ لأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ الذَّنُوبِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النِّسَاء:٤٨]. قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحَمَهُ اللهُ -: « الشِّرْكُ الأَصْغَرُ لاَ يَغْفَرُهُ اللهُ ؛ لعُمُوم قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَن يُشَرَكَ بِهِ } وَعَلَىٰ هَذَا فَجِمِيْعُ الذُّنُوب دُوْنَهُ لَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ ﴾ فَيَشْمَلُ كَبَائِرَ الذَّنُوب وَصَغَائِرَهَا ، فَالشِّرْكُ -أَيُّهَا النَّاسُ- لَيْسَ بِالشَّيْءِ الْهَيِّنِ الَّذِي يُتَهَاوَنُ بِهِ ؛ فَالشِّرْكُ يُفْسدُ القَلْبَ وَالقَصْدَ ، وَإِذَا فَسَدَ القَصْدُ فَسَدَ العَمَلُ ؛ إذ العَمَلُ مَبْنَاهُ عَلَىٰ القَصْد، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنْهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (0) أُولَيَكِ ٱلَّذِينَ

لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَنْطِلُ مَّا كَانُواْ

الفَرِيْدُ فِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْهُودُ: ١٥-١٦].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ».

إِذَنْ -أَيُّهَا النَّاسُ - فَالرَّسُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَىٰ جَنَابَ التَّوْ حِيْدِ حَمَايَةً مُحْكَمَةً ، وَسَدَّ كُلَّ طَرِيْقِ يُوصِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ وَلَوْ مِنْ بَعِيْد؛ التَّوْ حِيْدِ حَمَايَةً مُحْكَمَةً ، وَسَدَّ كُلَّ طَرِيْقِ يُوصِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ وَلَوْ مِنْ بَعِيْد؛ لِأَنْ مَنْ سَارَ عَلَىٰ الدَّرْبِ وَصَلَ ، وَالشَّيْطَانُ يُزَيِّنُ لِلإِنْسَانِ أَعْمَالَ السُّوْء شَيْعًا فَشَيْعًا حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ الغَايَةِ ، فَمِنْ تَمَامِ حِرْصِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ سَدَّ أَبُوابِ الشِّرْكِ .

وَمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- كَمَا فِي «صَحَيْحِ مُسْلِم» (٢) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَثَلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَارًا - يَعْنِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ - فَجَعَل الجَنَادِبُ وَالفِرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا ، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا ، وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفْلِتُونَ مَنْ يَدِيَ ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣)، مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَفِي اللهُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَنَا فَرْطُكُمْ عَلَىٰ الحَوْض،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٨٩٨) ، ومُسْلِمٌ (١٥١٥) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٤٦٠)، ومُسْلِمٌ (١٧٩٣) .

و الفَريْدُ في خُطَب التُّوْحِيْد

مَنْ وَرَدَ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا ، وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَغُرِفُونَنِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ » .

وَقُوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِلَّهُ وَمِنِينَ كَرَّوفُ تَحِيثُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ كَرَّوفُ رَحِيثُ ﴿ اللَّاسُ - هِي أَشَدُ الرَّحْمَةِ وَأَرَقُهَا ، وَالرَّحْمَةِ هِي رِقَّةُ القَلْبِ، وَتَتَضَّمَّنُ الحُنُو النَّاسُ - هِي أَشَدُ الرَّحْمَةِ وَأَرَقُهَا ، وَالرَّحْمَةِ هِي رِقَّةُ القَلْبِ، وَتَتَضَّمَّنُ الحُنُو النَّاسُ - هِي أَشَدُ الرَّحُومِ وَالعَطْفَ عَلَيْهِ بِجَلْبِ الخَيْرِ لَهُ وَدَفْعِ الضُّرِّ عَنْهُ ، فَهَلْ يَلِيْقُ بِمَنْ هَذِهِ صَفَاتِهِ أَنْ يَتُكُمُ وَلاَ يَتُرُكُ الأَمْ وَيُسَبِّبُ لَمَا وَيُسَبِّبُ لَمَا وَيُسَبِّبُ لَمَا وَيُسَبِّبُ لَمَا وَيُسَبِّبُ لَمَا وَيُسَبِّبُ لَمَا وَلَا يَتُرْكُ اللَّهُ وَلَا يَهُو الشِّرِ كِهُ وَلَا يَتُمَاهَلَ بِأَمْرِ الشِّرْكِ؟، أَوْ وَلَا يَتُمَاهَلَ بِأَمْرِ الشِّرْكِ؟، أَوْ أَنْ يَتَسَاهَلَ بِأَمْرِ الشِّرْكِ؟، أَوْ أَنْ يَتَسَاهَلَ بِأَمْرِ الشِّرْكِ؟، أَوْ أَنْ يَتُسَاهَلَ بِأَمْرِ الشِّرْكِ؟، أَوْ أَنْ يَتَسَاهَلَ بِأَمْرِ الشِّرْكِ؟، أَوْ النَّيْرُ مِنْهُ .

لأَنَّ هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - هُو أَعْظَمُ الخَطَرِ عَلَىٰ الأُمَّةِ ، وَهَذَا هَوَ الَّذِي يَشُقُّ عَلَىٰ الأُمَّةِ ، لأَنَّهُ يُفْسِدُ عَلَيْهَا حَيَاتَهَا ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهَا مُسْتَقْبَلاً عِنْدَ اللهِ عَلَىٰ الأُمَّةِ ، لأَنَّهُ يُفْسِدُ عَلَيْهَا حَيَاتَهَا ، وَلاَ يَجْعَلُ لَهَا مُسْتَقْبَلاً عِنْدَ اللهِ النَّارُ فَهَلْ يَلِيْقُ بِهَذَا الرَّسُولِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لأَنَّ المُشْرِكَ مُسْتَقْبَلُهُ النَّارُ فَهَلْ يَلِيْقُ بِهَذَا الرَّسُولِ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي هَذِهِ صَفَاتُهُ أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي أَمْرِ الشِّرْكِ ، وَقَدْ فَعَلَ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَدَّ كُلِّ الظُّرُقِ المُوصِلَةِ إِلَىٰ الشَّرْكِ ، وَقَدْ فَعَلَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَدَّ كُلِّ الظُّرُقِ المُوصِلَةِ إِلَىٰ الشَّرْكِ .

وَهُنَاكَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَقُولُ: لاَ تَذْكُرُوا الشِّرْكَ ، وَلاَ تَذْكُرُوا الشِّرْكَ ، وَلاَ تَذْكُرُوا العَقَائِدَ ، يَكْفِي التَّسَمِّي بِالإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُنَفِّرَ النَّاسَ ، وَيُفَرِّقُ النَّاسَ .

لفَريْدُ في خَطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

يَا شُبْحَانَ اللهُ أَلَيْسَ الشِّرْكِ هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ النَّاسَ، أَلَيْسَ المَعَاصِي وَالذُّنُوبُ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ الشِّرْكَ بِاللهِ، كُلِّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الفُرْقَةِ وَحُلُولِ عَذَابِ اللهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآَخِرَةِ.

فَلَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَّا عَلَىٰ التَّوْحِيْدِ وَلاَ يُوَحِّدُ النَّاسَ إِلَّا كَلَمَةُ التَّوْحِيْدِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ قَوْلاً وَعَمَلاً وَاعْتِقَادًا ؟!! .

هَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسَ وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُهُمْ فِي آخِر الزَّمَانِ.

فَالتَّوْجِيْدِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ النَّاسَ ، إِنَّهَا الَّذِي يُفَرِّقُ النَّاسَ هُوَ الشَّرْكُ وَالْعَقَائِدُ الْفَاسِدَةُ ، وَالْبِدَعُ وَالْمَعَاصِي ، وَلاَ يَصْلُحُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِهَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا .

وَيُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِلْدًا، وَصَلَّوا عَلَيْ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ».

هُوَ سَدُّ الأَبْوَابِ وَالذَّرَائِعِ المُوْصِلَةِ إِلَىٰ الشِّرْكِ فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُمَّتَهُ أَلَّا يَجْعَلُوا بُيُوتَهُمْ قُبُورًا .

لِأَنَّ القُبُورَ - أَيُّهَا النَّاسُ - لاَ يُصَلَّىٰ فِيْهَا ، وَلاَ يُقْرَأُ القُرْآنُ فِيْهَا ، فَيَنْبَغِي

م الفُريَدُ في خُطُب التَّوْحيَد

لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ وَيَقْرَأُوا فِيْهَا القُرْآنَ ، ثُنُّمَ قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُجْعَلَ قَبْرُهُ عِيْدًا ، وَنَهَىٰ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُجْعَلَ قَبْرُهُ عِيْدًا ، فَهُوَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا قَبْرَهُ عِيْدًا .

وَالعِيْدُ - أَيُّهَا النَّاسُ - مَا اعْتَادَ عَلَيْ الإِنْسَانِ مِنَ الأَعْيَادِ الزَّمَانِيَّةِ كَعِيْدِ الأَضْحَىٰ، وَعِيْدِ الفِطْرِ، وَمَا اعْتَادَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ كَالأَعْيَادِ المَكَانِيَّةِ، فَنَهَىٰ الأَضْحَىٰ، وَعِيْدِ الفِطْرِ، وَمَا اعْتَادَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ كَالأَعْيَادِ المَكَانِيَّةِ، فَنَهَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكْثِرُوا مِنَ المَجِيْءِ إِلَىٰ قَبْرِهِ مُتَّخَذِيْنَهُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُكْثِرُوا مِنَ المَجِيْءِ إِلَىٰ قَبْرِهِ مُتَّخَذِيْنَهُ عِيْدًا، وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ : « وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي عَيْدًا، وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ : « وَصَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ » (١).

وَهَذَا - أَيُّمَا النَّاسُ - مِنْ حَمَايَتِهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجَنَابِ التَّوْحِيْدِ فَالنَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَىٰ عَنْ اتَّخَاذِ قَبْرِهِ عِيْدًا ، أَيْ : مَكَانًا يُجْتَمَعُ عَنْدَهُ لِلْعَبَادَةِ ؛ فَالْعِبَادَةُ لاَ تُشْرَعُ عِنْدَ القُبُورِ ، لاَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ ، وَلاَ عَنْدَهُ لِلْعَبَادَةِ ؛ فَالْعِبَادَةُ لاَ تُشْرَعُ عِنْدَ القُبُورِ ، لاَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ ، وَلاَ قُبُورِ غَيْرِهُمْ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ أَبِدًا ، فَالْمَقَابِرُ - أَيُّمَا النَّاسُ - لَيْسَتْ عَلَيْهُ مَنَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ أَبِدًا ، فَالْمَقَابِرُ - أَيُّمَا النَّاسُ - لَيْسَتْ عَلَيْهَا ، وَجَلَسَ عِنْدَهَا ، أَوْ وَقَفَ عِنْدَهَا لِلتَبَرُّكِ كَاللَّهُ عَلْدَهَا ، أَوْ اللَّهُ عَنْدَهَا ، أَوْ اللَّهُ عَلْدَهَا عَيْدًا عَيْدًا عَنْدَهَا ، أَوْ اللَّعَلَاةِ عَنْدَهَا ، أَوْ سَافَرَ إِلَيْهَا فَقَدَ اتَّخَذَهَا عِيْدًا عَيْدًا عَيْدًا وَعَيْدًا وَعِيْدًا مُحَرَّمًا ، وَهَلَذَا - أَيُّمَا النَّاسُ - لَمَّا جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُهُ بِأَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوانَةَ - اسْمُ مَكَانٍ - فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُهُ بِأَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوانَةَ - اسْمُ مَكَانٍ - فَقَالَ (1) انْظُرُ: «الشَرْحَ الْمُجَزُ الْمُهَدَى (90) .

الفَرِيدُ فِي خَطْبِ النَّوْحِيدِ ﴿ هَلْ كَانَ فِيهَا وَتَنْ مِنْ أَوْتَانِ الْجَاهِلِيَّةِ النَّبِيُّ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» - يَعْنِي يُعْبَدُ؟» ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» - يَعْنِي مَكَانًا لا جْتَهَاعِ أَهْلِ الجَاهِليَّةِ -، قَالُوا : لاَ ، قَالَ رَسُولُ اللهَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَكَانًا لا جْتَهَاعِ أَهْلِ الجَاهِليَّةِ -، قَالُوا : لاَ ، قَالَ رَسُولُ الله وَلاَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ وَسَلَّمَ - : «أَوْفَ بِنَذُرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ الله وَلاَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَوْفَ بِنَذُرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ الله وَلا فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَوْفَ بِنَذُرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَلا فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اللهُ اللهُ مَحِيْحِ صَحَيْحِ الجَامِعِ » (١) ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

وَالشَّاهِدُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ» (٢).

وَذَلِكَ خَوفًا مِنْهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ كُلِّ مَا يَكُونُ سَبَبًا إِلَىٰ الشَّرُكِ وَذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يَكُونُ سَبَبًا إِلَىٰ الشَّرُكِ وَذَلِكَ مِنْ تَمَامَ حِرْصِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَتَحْذِيْرِهَا مِنْ كُلِّ وَسَائِلِ الشِّرْكِ ، وَحِمَايَةً لَجَنَابِ التَّوْحِيْدِ .

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ .

وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ .

<sup>(</sup>١) ( صَحِيْحٌ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٣١٣) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢٥٥١) ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ لِشَـرْحِ التَّوْحِيْدِ» (٢٩٩).

# الخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذه الأُمَّة يَعْبُدُ الأَوْثَانَ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ : «هَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصَطَفَىٰ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - جَنَابَ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيْقِ يُوصِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ » .

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «هَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ». وَتَأَمَّلُوا -أَثَّهَا النَّاسُ - إِلَىٰ كَلِمَةِ «بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ» أَيْ: لاَ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّ وَتَأَمَّلُوا -أَثَّهَا النَّاسُ - إِلَىٰ كَلِمَةِ «بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ » أَيْ: لاَ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ طَائِفَةٌ لاَ تَزَالُ مَنْصُورَةً وَعَلَىٰ الْحَقِّ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكَثِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَا مِ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَا مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّنَكُمُ بِشَرِ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخِنَاذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ إِنَّ ﴾ [المَائِدَةُ: ٦٠].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللهُ ﴾ [الكَهْفُ: ٢١].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « لَتَتَّبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشِّبْرِ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ؟، قَالَ : « فَمَنْ ؟! ».

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ثَوْبَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَأَنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوي لِي مِنْهَا ، وَأُعْطِيْتُ الكَنْزَيْنِ : الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لاَ يُمْلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّة ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُم ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا يُصَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُم ، وَإِنَّ مَلْكُهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لاَ أُسلِطَ عَلَيْهِم عَدُوَّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُم ، عَلَيْهُمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُهُمْ مُهُمْ مُنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُهُمْ مُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُهُمْ مُهُمْ مُنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُهُمْ مُهُمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُهُمْ مُهُمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُهُمْ مُنْ بُعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٣١٩)، ومُسْلِمٌ (٢٠٥٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨٨٩) .

وَفِي رِوَايَة (١): ﴿ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الأَئِمَةَ الْمُضَلِّنْ ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ السَّيْفُ ، لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلْحِقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالمُشْرِكِيْنَ ، وَ حَتَّىٰ تَعْبُدُ فَعَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ، وَأَنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَلَّ أَبُونَ ثَلاَثُونَ اللَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَالُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ الْحَقَّ مَنْصُورَةً ، لاَ يَضُرُّ هَمْ مَنْ خَذَهَمُ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ فَا لَهُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَذَا لَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَلَالَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَذَا لَهُ مَنْ خَذَا لَهُ مَنْ خَلَوْلَ مَنْ عَلَالَهُ عَلَىٰ اللهِ وَتَعَالَىٰ وَيَعَالَىٰ مَا السَّاعِيْقَةُ مِنْ الْعَقَلَىٰ اللَّهُ وَلاَ مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ عَلَىٰ الْعَلَدُ وَتَعَالَىٰ وَاللَّهُ وَلاَ مَنْ الْعَلَامُ مَنْ خَلَقُومُ مُ مَنْ خَلَقُومُ مُ مَنْ خَلَوْلَ اللهِ وَلَا مَنْ فَالْمَالِكُولُ وَتَعَالَىٰ وَلَا مَنْ فَالْمُ وَلَا مَنْ عَالَمُ اللّهُ وَلَا مَنْ فَالْمُ وَلَا مَنْ فَالْمُ وَلَا مَنْ فَالْمُ وَلَا مَنْ فَا لَا عَلَىٰ الْمُورُةُ مُنْ فَالْمُومُ مُ مَنْ خَلَقُهُمْ مَا مُنْ خَلَقُومُ مُ مَا فَا عَلَيْهُ مُ مُنْ فَالْمُ وَلَا مُنْ فَالْمُ اللّهُ وَلَا مَا مُنْ فَا لَهُ مُلَا لَا لَهُ مِنْ فَا مُنْ فَالْمُ اللّهِ وَلَا مَا عُلَا اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَا مَا عُلَا الْمُؤْمُ وَلَهُ مُنْ فَا فَعُلَا الْمُ اللّهُ وَلَهُ مَا مُنْ فَالْمُ اللّهُ وَلَا مَا عَلَهُ مُنْ فَا لَا لَهُ وَلَا مَا عُلَا الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَا مَا عَلَيْ الْمُؤْمُ اللّهُ مِنْ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمُ الللّهُ مِنْ فَا مُنَا الْمُولِولَا مَا لَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ ال

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَتَعْمَلُ مَا عَمِلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ، فَسَتَبْنَىٰ المَسَاجِدَ عَلَىٰ القُبُورِ، وَسَتُعْبَدُ أَصْحَابَهَا فِي النِّهَايَةِ كَمَا دَلَّتْ الأَدِلَّةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَلَىٰ القُبُورِ، وَسَتُعْبَدُ أَصْحَابَهَا فِي النِّهَايَةِ كَمَا دَلَّتْ الأَدِلَّةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ الأَوْثَانَ ، دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ كَتَىٰ يَلْحِقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ». حَتَّىٰ يَلْجِقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ (٢٢٠٢).

الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَالفَئَامُ -أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ الجَهَاعَاتُ الكَبِيْرَةُ ، وَهَذَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ الشَّرْكَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ وَاقِعٌ لاَ تَحَالَةَ ، لَكِنْ لا تَزَالُ هَنَاكَ طَائِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وَلاَ تَزَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ الحَقِّ مَنْصُورَةً ، لاَ يَضُرُّ هَمْ مَنْ خَذَفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتَي أَمْرُ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - » .

وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ هِيَ الَّتِي قَالَ فِيْهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ ثَلاَثُ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَسَلَّمَ -: « سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ ثَلاَثُ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحْدَةً وَهِيَ الجَّاعَةُ » (١). أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» ، وَصَحَّحَهُ الثَّلُبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ -. الطَّلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ -.

فَالطَائِفَةُ المَنْصُورَةُ هِيَ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ لَفْظَانِ فِرْقَةٌ نَاجِيَةٌ وَطَائِفَةٌ مَنْصُورَةٌ اسْمَانِ لِشَيْءٍ وَاحِد . وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَنْقُعِ الصِّفَاتِ ، فَقَالَ عَنْهَا طَائِفَةٌ مَنْصُورَةٌ لاَّتَهَا مَوْعُودَةٌ بِالنَّصْر .

وَقَالَ عَنْهَا: الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ ؛ لِأَنَّهَا مَوْعُودَةٌ بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ لَيْكِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ فِي «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» (٧٢٤) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ -فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٢٠٤٢) ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

## الخُطْبَةُ الأُوْلَيٰ مَا جَاءَ في السِّـدْرِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْقِلُهُ مَضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضَلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لا وَأَنتُم مُسلِمُونَ اللهُ اللهُ عَرْانَ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

#### أُمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفُريْدُ في خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

الفريد يُ حصب الوحيد ﷺ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

### ثُمَّ أُمًّا بَعْدُ :

فَحَديْثي مَعَكُمْ اليَّوْمَ -أَيُّهَا النَّاسُ-عَنْ: «مَا جَاءَ فِي السِّحْر».

وَالسِّحْرُ-أَيُّهَا النَّاسُ- كَمَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد المَقْدَسيُّ: السِّحْرُ عَزَائمُ وَرُقَىٰ، وَعُقَدُ يُؤَثِّرُ فِي القُلُوبِ وَالأَبْدَانِ فَيُمْرِضُ ، وَيَقْتُلُ ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ المَرْء وَزَوْجِهِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٠٢].

وَقَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَمِن شَكِرٌ ٱلنَّفَّاثَتِ فِ ٱلْمُقَدِ ﴾ [الفَلَقُ: ٤]. يَعْنِي السَّوَاحِرَ اللَّاتِي يَعْقِدْنَ فِي سِحْرِهِنَّ وَيَنْفُثْنَ فِي عُقَدِهِنَّ ، وَلَوْلاَ أَنَّ لِلسِّحْرِ حَقِيْقَةً لَمْ يَأْمُرْ اللهُ بِالْاسْتِعَاذَةِ مِنْهُ » (١).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَبِهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البقَرَةُ: ١٠٢].

وَمَعْنَىٰ ﴿ أَشْتَرَكُ ﴾ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَيْ فَعَلَهُ وَمَارَسَهُ وَتَعَلَّمَهُ .

وَمَعْنَىٰ قَوْلُهُ: ﴿ مَا لَهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ أَيْ نَصِيْبٌ مِنَ الجَنَّةِ. قَالَ قَتَادَةُ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَقَدْ عَلِمَ أَهْلُ الكِتَابِ فِيْمَا عَهِدَ إِلَيْهِمْ أَنَّ السَّاحِرَ لَا خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ » .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُحُ الْمِيْدِ ﴾ (٤٣٢) .

أَيْ أَنَّهُ كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّم وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهُو أَنَّ مَنْ أَ تَعَلَّمَ السِّحْرَ ، أَوْ سَحَرَ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَهُوَ تَرْجِيْحُ ابْنِ بَازٍ ، وَابْنِ عُثَيْمِيْنَ، وَالْوَادِعِيِّ وَالْفَوْزَانِ -رَحِمَهُمُ اللهُ - .

وَذَلِكَ أَنَّ السِّحْرَ -أَيُّهَا النَّاسُ- لاَ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِعِبَادَةِ الجِنِّ وَالشَّيَاطِيْنِ .

وَقِيْلَ يُسْتَفْصَلُ فَمَنْ اسْتَخْدَمَ عَزَائِمَهِ وَرُقَىٰ وَعُقَدَ يُؤَثِّرُ فِي القُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، فَهَذَا النَّوْعُ لاَ يَتَعَلَّمُهُ صَاحِبُهُ إِلَّا بَعْدَ الكُفْرِ كَمَا قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۚ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٠٢].

فَيَصْرِفُونَ الْعِبَادَةَ لِلشَّيَاطِيْنَ ، وَيَسْتَمْتُعُ كُلُّ وَاحِد بَالآخَرِ ، فَالإِنْسِي يَعْظِيْمِهِم، يَسْتَمْتُعُ بِالْجِنِّ بِأَنْ يَخْدِمُوهُ وَيُعِيْنُوهُ ، وَالْجِنِّ يَسْتَمْتِعُونَ بَالإِنْسِ بِتَعْظِيْمِهِم، وَصَرْفِ عِبَادَاتٍ لَمُهُ .

وَهُنَاكَ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ السِّحْرِ ، وَهُو أَنْ يَسْحَرَهُ بِخِفَّةِ الْحَرَكَةِ أَوْ بَاسْتِخْدَامِ الأَعْشَابِ أَوْ بَعْضِ الْعَقَاقِيْرِ، فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - يَغْتَلَفُ حُكْمُهُ ، فَقَدْ يَكُونُ كُفُرًا، وَذَٰلِكَ إِذَا اعْتَقَدَ إِبَاحَةَ ذَلِكَ ، وَقَدْ يَكُونُ فُسُوقًا وَظُلْمًا ، وَذَلِكَ إِذَا اعْتَقَدَ أَبَاكَةً ذَلِكَ ، وَقَدْ يَكُونُ فُسُوقًا وَظُلْمًا ، وَذَلِكَ إِذَا اعْتَقَدَ أَنْ النَّاسَ بِهِ ، أَوْ أَكُلَ أَمْوَالَهُمْ بِالْبَاطِلِ (١).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْفُوتِ ﴾ [النِّسَاءُ:٥٥].

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «حَاشِيَةَ فَتْحِ المَجِيْدِ» (٤٣٢) لأخِيْنَا الشَّيْخِ/ مَحُمَّدٍ بْنِ حِزَامٍ.

الفَريَدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - كَمَا فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » مُعَلِّقًا وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمْ فِي «تَعْلِيقْ التَّعْلِيْقِ » (١): « الطَّوَاغِيْتُ كُهَّانٌ مُعَلِّقًا وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمْ فِي « تَعْلِيقْ التَّعْلِيْقِ » (١): « الطَّوَاغِيْتُ كُهَّانٌ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ ».

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « ... السَّحَرَةُ وَالكُهَّانُ طَوَاغِيْتُ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ الطَّرِيْق وَآذَوا النَّاسُ بَهَا يَتَعَاطَوْنَهُ » .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « اَجْتَنْبُوا السَّبْعَ المُوْبِقَات» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ ؟ ، قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي رَسُولَ اللهُ وَمَا هُنَّ ؟ ، قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالَ اليَتِيْمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ » .

قَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: - أَيُّهَا النَّاسُ - « اجْتَنْبُوا » ، أَيْ ابْتَعِدُوا وَهُوَ أَبْلَغَ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْمُنْ عَنْ القُرْبَانِ أَبْلَغُ كَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ -: أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَا تَقُرَبُوا اللَّهُ عَمْ الْمَامُ : ١٥١] .

وَقَوْلُهُ: «اللَّوْبِقَاتِ» أَيْ المُهْلِكَاتُ، وَسُمِّيَتْ مُهْلِكَاتٍ؛ لِأَنَّهَا تُهْلِكُ فَاعِلَهَا فِي الدُّنْيَا بِهَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ العُقُوبَاتِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنَ العَذَابِ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ تَعْلِيْقًا (٨/ ١٥٢)، وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمْ فِي «تَفْسِيْرِهِ» (٣/ ٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٧ ٢٧) ، ومُسْلِمٌ (٧٩) .

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

وَقَوْلُهُ: «الشِّرْكُ بِالله» وَهُو أَنْ يَجْعَلَ لله نِدًّا يَدْعُوهُ كَمَا يَدْغُو الله ، وَيَرْجُوهُ كَمَا يَدْجُو الله ، وَيَخَافُ الله ، وَبَدَأَ بِه ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبِ عُصِيَ الله بِه ، كَمَا يَرْجُو الله ، وَيَخَافُ الله ، وَبَدَأَ بِه ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبِ عُصِيَ الله بِه ، كَمَا يَرْجُو الله ، وَيَخَافُ الله ، وَبَدَأَ بِه ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبِ عُصِيَ الله عُنه بِه ، فَا لَكَ يَرْجُو الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَل

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَالسِّحْرُ » أَيْ مِنَ اللَّهِ بِقَاتِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِوَاسِطَةِ الشَّيَاطِيْنِ ، أَوْ بِوَاسِطَةِ الأَدْوِيَةِ وَالْعَقَاقِيْرِ ، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ الشَّيَاطِيْنِ ، فَهُو دَاخِلاً فِي الشِّرْكِ باللهِ .

وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ بِالأَدْوِيَةِ وَالعَقَاقِيْرِ فَهُوَ جُرْمٌ عَظِيْمٌ ، لِأَنَّ السِّحْرَ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ فِي الجِنَايَةِ عَلَىٰ بَنِي آدَمَ ، فَهُوَ يُفْسِدُ عَلَىٰ المَسْحُورِ أَمْرَ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ » (٢).

وَقَوْلُهُ: «وَقَتْلُ النَّفْس» أَيْ حَرَّمَ قَتْلَهَا.

وَقَوْلُهُ: «إِلَّا بِالْحَقِّ» أَيْ بِأَنْ تَفْعَلَ مَا يُوجِبُ قَتْلَهَا ، كَالشِّرْكِ ، وَقَتْلُ النَّفْس ، وَالزِّنَى بَعْدَ الإحْصَانِ .

وَقَوْلُهُ: «وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ» أَيْ نَفْسَ الْمُسْلِمِ المَعْصُومِ، وَقَتْلَ (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٤٧٧)، ومُسْلِمٌ (٨٦).

(٢) «القَوْلُ الْمُفِيْدُ » (١/ ٥٢٢).

الفَريْدُ فِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

المُعَاهِدُ ، كَمَا فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرِ و المُعَاهِدُ ، كَمَا فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ - رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرُحْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ ».

وَقَوْلُهُ: «وَأَكُلُ الرِّبَا» أَيْ تَنَاوُلُهُ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٧٥].

قَالَ ابْنُ دَقِيْقِ العِيْدِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « هُوَ مُجَرَّبُ لِسُوءِ الْخَاتِمَةِ ، نَعُوذُ بِاللهِ مَنْ ذَلكَ ».

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيْمِ ﴾ يَعْنِي التَّغَذِّي فِيْهِ وَعَبَّرَ بِالأَكْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وُجُوهِ الانْتِفَاعِ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ وَجُوهِ الانْتِفَاعِ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ لَمُولَلَ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

وَقَوْلُهُ: « وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ » أَيْ : الإِدْبَارُ عَنْ الكُفَّارِ وَقْتَ الْتِحَامِ القِتَالِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَبِيْرَةً إِذَا فَرَّ إِلَىٰ غَيْرِ فِئَةٍ ، أَوْ غَيْرِ مُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَدْنُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » فَالْمُحْصَنَاتُ أَيْ: الْعَفِيْفَاتُ ، وَالْقَذْفُ الْمُرَادُ رَمْيُهُنَّ بِزِنًا ؛ لِأَنَّهُ الْعَفِيْفَاتُ ، وَالْقَذْفُ الْمُرَادُ رَمْيُهُنَّ بِزِنًا ؛ لِأَنَّهُ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣١٦٦).

و الفَريَدُ في خُطَب التَّوْحيَد

مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَيَسْتَحِقُّ القَاذِفُ إِقَامَةَ حَدِّ القَّذُّفِ فَمَنْ قَذَفَهُنَّ حُدَّ(').

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » وَمُسْنَد أَحْمَدَ «واللَّفْظُ لَهُ » (٢) ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- « أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِر وَسَاحِرَةٍ ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ » .

وَأَخْرَجَ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِ عَبْدِ اللهِ (٣) ، عَنْ حَفْصَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا أَمْرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ سَحَرَتْهَا فَقُتِلَتْ ، وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

فَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- إِلَىٰ عَزْمِ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَعَزْمِهِ إِذْ أَمَرَ بِقَتْلِ كُلِّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةً ، لَّا سَبَقَ مِنْ ضَرَارِهِمْ الَّذِي لاَ يُزَالُ إِلَّا بِقَتْلِ كُلِّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةً ، كَذَبًا كَالْمُنَافِقِيْنَ ، وَالسَّاحِرُ يُقْتَلُ كُفْرًا لاَ يُسْتَتَابُ عَلَىٰ الصَّحِيْح ، كَمَا قَالَ ابْنُ بَاز -رَحِمَهُ اللهُ - (٤).

وَقَدْ صَحَّ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ سَحَرَتْهَا فَقُتِلَتْهَا .

قَالَ أَهْمَدُ : صَحَّ عَنْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: « فَتْحَ المَجِيْدِ» (٤٣٦) بتَصَرفٍ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣١٥٦) وَأَخْرَجَهُ بِاللَّفْظِ المَذْكُورِ أَحْمَدُ (١/ ١٩)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ في مَسَائِل وَلَدِهِ عَبْدِ اللهِ (١٥٤٣).

<sup>(</sup>٤) ﴿ شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ » لابْن بَازِ - (٩٨٩) .

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحيَد ﷺ

أَيْ : صَحَّ فَتُلُ السَّاحِرِ وَالثَّلاَثَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ-هُمْ :عُمَرُ ، وَحَفْصَةَ ، وَجُفْصَةً ، وَجُنْدُبُ الخَيْرِ .

قُالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللهُ - ، « وَالقَوْلُ بِقَتْلِهِمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - مُوَافِقٌ لِلقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ ، لِأَنَّهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ، وَفَسَادُهُمْ مِنْ أَعْظَمِ اللَّقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ ، لِأَنَّهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ، وَفَسَادُهُمْ مِنْ أَعْظَمِ اللَّهَاسِدِ ، فَقَتْلُهُمْ وَاجِبٌ عَلَىٰ الإِمَامِ، وَلاَ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ اللَّهَاسِدِ ، فَقَتْلُهُمْ وَاجِبٌ عَلَىٰ الإِمَامِ، وَلاَ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ قَتْلِهِمْ، لِأَنَّ مِثلَ هَوُلاَءِ إِذَا تُركُوا وَشَأَنْهُمْ انْتَشَرَ فَسَادُهُمْ فِي أَرْضِهِمْ وَفِي قَتْلِهِمْ، لِأَنَّ مِثلَ هَوُلاَء إِذَا تُركُوا وَشَأَنْهُمْ انْتَشَرَ فَسَادُهُمْ فِي أَرْضِهِمْ وَفِي أَرْضِهِمْ وَفِي أَرْضِهِمْ وَلِي أَرْضِ غَيْرِهِمْ، وَإِذَا قُتِلُوا سَلِمِ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِمْ ، وَارْتَدَعَ النَّاسُ عَنْ تَعَاطِي السِّحْرِ (١).

وَأَسْتَغْفَرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (١٠٥).

## الخُطِّبَةُ الثَّانِيَةُ بَيَانُ شَيْءٍ مِنَ أَنْوَاعِ السِّحْر

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أمًّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّمَا النَّاسُ- عَنْ: «هَا جَاءَ فِي السِّحْرِ».

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : « بَيَانُ شَيْءٍ مِنَ أَنْوَاعِ السِّحْرِ» .

فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، بِسَنَد صَحِيْح وَصَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ - رَحَهُ اللهُ - فِي اللهُ عَنْهُا - قَالَ : «الصَحِيْح اللهُ عَنْهُا - قَالَ : «الصَحِيْح اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّبُحُومِ، فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّبُحُومِ، وَادَ مَا زَادَ ».

قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ» أَيْ تَعَلَّمَ وَهُوَ أَخْذُ الطَّالِ شَيْئًا مِنْ عِلْمِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتَبِسُ مِنْ صَاحِبِ النَّارِ شُعْلَةً.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٩٠٥) ، وَصَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الْمُسْنَدِ» (١) (صَحِيْحُ اللهُ عَلَيْ (٢٦/١) .

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قُوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مِنَ النَّجُومِ » الْمَرَادُ هُنَا - أَيُّهَا النَّاسُ- عِلْمُ النُّجُومِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ النُّجُومَ أَنْفُسَهَا ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ تُعْبَسَ وَتُتَعَلَّمَ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عِلْمُ النَّجُومِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ الْحَوادِثِ تُقْتَبَسَ وَتُتَعَلَّمَ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عِلْمُ النَّجُومِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ الْحَوادِثِ الأَرْضِيَّةِ، فَيُسْتَدَلُّ مَثَلاً بِاقْتِرَانِ النَّجْمِ الفُلانِيِّ بِالنَّجْمِ الفُلانِيِّ بِالنَّجْمِ الفُلانِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَيَحْدُثُ كَذَا وَكَذَا .

وَيُسْتَدَلُّ بِوِلاَدَة إِنْسَانَ فِي هَذَا النَّجْمِ عَلَىٰ أَنَّهُ سَيَكُونُ سَعِيْدًا، وَفِي النَّجْمِ الآخِرِ عَلَىٰ أَنَّهُ سَيَكُونُ شَقِيًّا، فَيَسْتَدلُّونَ بِاخْتلافِ أَحْوَالِ النَّجُومَ عَلَىٰ اخْتلافِ الحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، قَدْ تَكُونُ أَسْبَابُهَا مَعْلُومَةً عَلَىٰ اخْتلافِ الحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، قَدْ تَكُونُ أَسْبَابُهَا مَعْلُومَةً لَنَا، وَقَدْ تَكُونُ مَعْهُولَةً، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلنَّجُومِ بَهَا عِلاَقَةٌ، وَلَهَذَا جَاءَ فِي اللهُ عَنْدُ وَقَدْ تَكُونُ مَعْهُولَةً ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلنَّجُومِ بَهَا عِلاَقَةٌ ، وَلَهَذَا جَاءَ فِي اللهُ عَنْدَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَا اللهُ عَنْهُ وَيَعْنَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْلُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْلُةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبَادِي عَلَى إِثْرِ سَمَاءً مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : «قَالَ اللهُ وَرَعْنَا بَنُوْء كَذَا وَكَذَا ، وَبَنُوء يَعْنِي بِنَجْمِ مُؤُومِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَمَنْ قَالَ : مُطْرْنَا بِفَعْمِ لَاللّهُ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوَاكِبِ ، وَمَنْ قَالَ : مُطْرُنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوَاكِبِ ، وَمَنْ قَالَ : مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوَاكِبِ ، وَمَنْ قَالَ :

وَقَوْلُهُ: ﴿ زَادَ مَا زَادَ » . أَيْ كُلَّمَا زَادَ شُعْبَةً مِنْ تَعَلُّم النُّكُوْمِ ازْدَادَ شُعْبَةً

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٨١٠)، ومُسْلِمٌ (٧١).

مِنَ السِّحْر (١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضَّةُ ؟، هِيَ النَّمِيْمَةُ ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » .

فَقَوْلُهُ: «أَلَا هَلْ أُنَبِّنُكُمْ » الاسْتِفْهَامُ هُنَا -أَيُّهَا النَّاسُ - لِلتَّشُويْقِ ، فَهِيَ مِثْلُ قَوْلُهُ: «أَلَا هَلْ أُنَبِّنُكُمْ » الاسْتِفْهَامُ هُنَا -أَيُّهَا النَّاسُ - لِلتَّشُويْقِ ، فَهِيَ مِثْلُ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ آَدُلُكُمُ عَلَى تِحِرَةِ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ مِثْلُ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ آَدُلُكُمُ عَلَى تِحِرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ مِثْلُ قَوْلُهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَقَوْلُهُ: « العَضَّةُ » هِيَ التَّفْرِيْقُ وَتَتَضَمَّنُ قَطْعًا وَتَفْرِيْقًا ، ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: هِيَ النَّمِيْمَةُ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا القَضَّةُ لِأَنَّهَا لاَ تَنْفَكُّ عَنْ النَّاسُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا القَضَّةُ لِأَنَّهَا لاَ تَنْفَكُ عَنْ النَّاسُ فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا القَضَّةُ لِأَنَّهَا لاَ تَنْفَكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِبًا كَمَا قَالَ ذَلِكَ القُرْطُبِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ - (٣).

وَقَدْ عَدَّ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ النَّمِيْمَةَ نَوْعًا مِنَ السِّحْرِ.

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « مِنَ السِّحْرِ السَّعْيُ بِالنَّمِيْمَةِ وَالْإِفْسَادُ بَيْنَ النَّاسِ » (٤) .

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ " (٥) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-

- (١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (٥٢٠) بِتَصَرُّفٍ .
  - (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٠٦) .
  - (٣) ﴿ الْمُفْهِمُ ﴾ (٦/ ٥٩٠).
  - (٤) انْظُرْ: ﴿ الفُرُوعَ ﴾ (٦/ ١٧٩).
    - (٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٦) .

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا ». وَالبَيَانُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا ». وَالبَيَانُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ البَلَاغَةُ وَالفَصَاحَةُ .

قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانُ : صَدَقَ نَبِيُّ اللهِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ اللهِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَلْحَنُ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ ) .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ مِنَ الْبَيَانَ لَسِحْرًا ﴾ هَذَا مِنَ التَّشْبِيْهِ الْبَلِيْغِ ؛ لِكُونِ ذَلِكَ يَعْمَلُ عَمَلَ السِّحْرِ ، فَيَجْعَلُ الْحَقَّ فِي قَالِبِ الْبَاطِلَ ، وَالْبَاطِلَ فِي قَالِبِ الْجَقَّ، وَأَمَّا الْبَيَانُ فَيَسْتَمِيْلُ بِهِ قُلُوبَ الجُهَّالِ حَتَّىٰ يَقْبَلُوا الْبَاطِلَ وَيُنْكِرُوا الْحَقَّ ، وَأَمَّا الْبَيَانُ اللَّهَ مَدْحَ الْجَقَّ وَيُقَرِّرُهُ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَيُبَيِّنُهُ، فَهَذَا هُو اللَّهُ مَدُح الْجَقَّ وَيُقَرِّرُهُ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَيُبَيِّنُهُ، فَهَذَا هُو اللَّهُ حَاجَةً فَأَحْسَنَ الله مَدَحَ الْبَيَانَ ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لِرَجُلِ سَأَلَهُ حَاجَةً فَأَحْسَنَ اللّهُ مَدَحَ الْبَيَانَ ، وَقَدْ قَالَ : هَذَا والله السِّحْرُ الْحَلالُ (٧).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَا عَلَمْنَا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ ﴾ (٥٥١-٤٥٦).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: « التَّمْهِيْدَ » (٢١/ ٣٤٠).

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ في الكُّهْانِ وَنَحْوِهِمْ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ وَأَنتُم مُسلِمُونَ اللهُ اللهُ عَمْرَان يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَمْرَان يَعْمَلُونَ اللهَ إِلَا عَلْمَونَ اللهُ اللهُ عَمْرَان يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَان يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغُفِرْ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَغُفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمَّا يُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

المريدي صب مويد هم المريد الم

# فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّهَا النَّاسُ- عَنْ : « مَا جَاءَ فِي الكُّهَانِ وَنَحُوهِمْ » .

وَنَحْوَهُمْ مِنَ العَرَّافِيْنَ وَالرَّمَّالِيْنَ وَالسَّحَرَةِ وَمَنْ يَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ، وَخَكْمُهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ القَضَاءُ عَلَيْهِمْ وَتَعْزِيْرُهُمْ وَتَكْذِيْبُهُمْ وَعَدَمُ سُؤَالِمِمْ (٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٥٧).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ ﴾ لابْنِ بَازِ (٢٠١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١)، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلْ شَيْءٍ فَضَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ ، لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ».

فَقُوْلُهُ: «عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- » هِيَ حَفْصَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَمَا قَالَ الْمُخْرِّجُونَ ، وَزِيَادَةُ: « فَصَدَّقَهُ » لَيْسَتْ عِنْدَ مُسْلِم ، بَلْ عِنْدَ أَهْدَ وَالَّذِي عِنْدَ مُسْلِم فَسَأَلَهُ ؛ فَرِوَايَةُ مُسْلِم تَدُلُّ عَلَىٰ مُسْلِم ، بَلْ عِنْدَ أَهْدَ وَالَّذِي عِنْدَ مُسْلِم فَسَأَلَهُ ؛ فَرِوَايَةُ مُسْلِم تَدُلُّ عَلَىٰ أَنْ السُّؤَالُ الْمُجَرَّدَ لاَ يَجُوزُ ؛ لأَنَّ فِيْهِ رِفْعًا مِنْ شَأْنِهِمْ وَسُؤَاهُمْ وَسَيْلَةٌ إِلَىٰ تَصْدِيْقِهِمْ وَتَعْظِيْمٌ لِقَدْرِهِمْ لِلَا يَقُومُونَ بِهِ مِنَ الشَّعْوَذَةِ (٢).

قَوْلُهُ: ﴿ فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَّةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ».

### قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرِهُ -رَحِمَهُمَ اللَّهُ -:

«مَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ لَهُ فِيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً بِسُقُوطِ الفَرْضِ عَنْهُ ، وَلاَبُدَّ مِنْ هَذَا التَّأُويْلِ فِي الْحَدِيْثِ ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ أَتَىٰ العَرَّافَ إِعَادَةُ صَلَاةٍ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً » (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٣٠) بِدُونِ قَوْلِهِ: «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ» وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدَ أَحَمْدَ (٤/ ٦٨)، بسنَدِ صَحِيْح.

بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ . (٢٠١) ﴿ شَـرْحُ التَّوْحِيْدِ ﴾ لا بن بَازٍ (٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) « شَـرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَى مُسْلِمُ » (٢٢٧/١٤).

# الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

### وَقَالُ ابْنُ عُثَيْمِينَ -رَحْمَهُ اللهُ -:

« وَظَاهِرُ الْحَدِيْثِ أَنَّ مُجَرَّدَ سُؤَالِهِ يُوجَبُ عَدَمُ قُبُولِ صَلاتِهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ ، فَسُؤَالُ الْعَرَّافَ وَنَحْوِهِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ أَقْسَام :

الْقَسْمُ الْأُوّلُ - أَنْ يَسْأَلُهُ سُوّالاً مُجَرَّدًا ، فَهَذَا حَرَامٌ لِقَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء ..... » فَإِثْبَاتُ العُقُوبَةِ عَلَىٰ شُوّالِهِ - أَيُّمَا النَّاسُ - يَدُلُّ عَلَىٰ تَحْرِيْمِهِ ، إِذْ لاَ عُقُوبَةً إِلَّا عَلَىٰ فَعْلِ مُحَرَّم . عَلَىٰ سُؤَالِهِ - أَيُّمَا النَّاسُ - يَدُلُّ عَلَىٰ تَحْرِيْمِهِ ، إِذْ لاَ عُقُوبَةً إِلَّا عَلَىٰ فَعْلِ مُحَرَّم . القَسْمُ الثَّانِي - أَنْ يَسْأَلُهُ فَيُصَدِّقَهُ ، وَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ : فَهَذَا كُفْرٌ ؛ لأَنَّ تَصْدِيْقَهُ فَي عِلْمَ الثَّانِي - أَنْ يَسْأَلُهُ فَيُصَدِّقَهُ ، وَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ : فَهَذَا كُفْرٌ ؛ لأَنَّ تَصْدِيْقَهُ فَي عِلْمِ الغَيْبِ تَكُذِيْبُ لِلقُرْآنِ ، حَيْثُ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلُ لَكُ اللهُ وَمَا يَشَعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَلَا اللهُ أَومَا يَشَعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَلِكُ اللهُ أَيْ اللّهُ أَومَا يَشَعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَلِكُ اللّهُ أَومَا يَشَعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَيْنَ يُعْتَابُ إِلّا اللهُ أَومَا يَشَعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ اللّهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَى اللّهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلْهُ اللهُ اللهُ أَلَاللهُ أَنَّهُ اللّهُ اللهُ أَلَالَهُ أَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الْقَسْمُ الْثَّالِثُ - أَنْ يَسْأَلَهُ لِيَخْتَبِرَهُ: هَلْ هُوَ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ ، لاَ لاَ جُلِ أَجْلِ أَنْ يَا خُذَ بِقَوْلَهِ فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلاَ يَدْخُلُ فِي الْحَدِيْثِ ، وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ صَيَّادٍ كَهَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، قَالَ: « مَاذَا خَبَانُتُ لَكُ؟» ، قَالَ: الدُّخَ ، فَقَالَ: « اخْسَأْ ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ » .

فَالنَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّهَا النَّاسُ- سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ أَضْمَرَهُ ، لِأَجْل أَنْ يَخْتَبرَهُ فَأَخْبَرَهُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٥٥)، ومُسْلِمٌ (٢٢٤٤).

القسم الرَّابِعُ-أَنْ يَسْأَلَهُ لِيُظْهِرَ عَجْزَهُ وَكَذِبَهُ ، فَيَهْ تَعِنَهُ فِي أُمُورٍ يَتَبَيَّنَ جَهَا كَذَبُهُ وَعَجْزُهُ وَعَجْزُهُ وَعَجْزُهُ وَعَجْزُهُ ، وَهَذَا مَطْلُوبٌ وَقَدْ يَكُونُ وَاجبًا (١).

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «تَحْقِيْقِ الطَّحَاوِيَّةِ» (٢)، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -عَنْ النَّبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ أَتَىٰ كَاهِنَا أَوْ أَتَىٰ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّد » .

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحَيْحِ الجَامِع» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّد ».

قَالَ الفَوْزَانُ - حَفظُهُ اللَّهُ - :

قَوْلُهُ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا» هَذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ شَيْئَانِ:

الشَّيْءُ الأُوَّلُ: اللَّجِيءُ إِلَىٰ الكَاهِنِ.

الشَّيْءُ الثَّاني: تَصْدِيْقُهُ بَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْكِهَانَةِ.

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (١/ ٥٣٤)

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (١٠٠٠٥) ،صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «تَّعْقَيْقِ الطَّحَاوِيَّة» (١/ ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيَّخٌ) أَخْرَجَهُ النِّرْمِذِيِّ (١٣٥) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٣) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٣) (٩٣٩) .

لفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَحُكُمُهُ أَنْ يَكُونُ كَافُورًا بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمِّد -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ التَّصْدِيْقُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمِّد -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالتَّصْدِيْقُ بِمَا عَنْد الكُهَّانِ - ضِدَّانَ لاَ يَجْتَمِعَانِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُصَدِّقَ بِالقُرْآنِ وَيُصَدِّقَ بِالكَهَانَةِ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ (۱).

وَأَخْرَجَ البَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ (٢) بِسَنَدِ صَحِيْحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: « مَنْ أَتَىٰ كَاهِنَا أَوْ سَاحِرًا، فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ: فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّد ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ حَسَنِ -رَحِمَهُ اللهُ - : «وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ كُفْرِ الْكَاهِن وَالسَّاحِر ، لِأَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ عِلْمَ الغَيْب ، وَذَلِكَ كُفْرٌ أَيْضًا » (٣).

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطُ» بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -في « صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٤)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، مَنْ أَتَىٰ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ».

<sup>(</sup>١) ﴿ إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ البَزَّارُ في «كَشْفِ الأَسْتَارِ» (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (٤١٨٥) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٤٣٥).

ك خُطُب الفُريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد

قُوْلُهُ: « لَيْسَ مِنَّا » فِيْهِ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ الكهَانَةَ وَالسِّحْرَ كُفْرٌ فَلاَ نُعِيْدُ.

قَوْلُهُ: « مَنْ تَطَيَّرَ » أَيْ فَعَلَ الطِّيرَةَ ، «أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ »، أَيْ قَبِلَ قَوْلَ الْمُتَطَيَّرَ لَهُ، وَالتَّطَيُّرُ – أَثُهَا النَّاسُ – هُوَ التَّشَاؤُمُ بِالمَرْئِيِّ أَوْ المَسْمُوعِ أَوْ المَعْلُومِ وَتَابَعَهُ ، وَالتَّطَيُّرُ – أَثُهَا النَّاسُ – هُوَ التَّشَاؤُمُ بِالمَرْئِيِّ أَوْ المَسْمُوعِ أَوْ المَعْلُومِ أَوْ يَتَفَاءَلُونَ أَوْ يَتَفَاءَلُونَ أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَصْلَهُ مِنَ الطَّيْرِ ، لِأَنَّ العَرَبَ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ أَوْ يَتَفَاءَلُونَ بَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ ، وَأَصْلَهُ مِنَ الطَّيْرِ ، لِأَنَّ العَرَبَ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ أَوْ يَتَفَاءَلُونَ بَهُ ، وَالسَّهُ مِنَ الطَّيْرِ ، لِأَنَّ العَرَبَ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ أَوْ يَتَفَاءَلُونَ بَهَا ، وَمَنْ اللهِ مَنْ اللَّهُ فِي أَوَّلِهِ بَهَا ، وَمَنْهُ مَا يَحْضُلُ لَبُعْضِ النَّاسِ إِذَا شَرَعَ فِي عَمَل ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ تَعَمَّلُ مَا يَحْضُلُ لَبُعْضِ النَّاسِ إِذَا شَرَعَ فِي عَمَل ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ تَعَمَّلُ مَا يَعْضُ النَّاسَ إِذَا شَرَعَ فِي عَمَل ، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ تَعَمَّلُ مَرَكُهُ وَتَشَاءَمَ ، فَهَذَا غَيْرُ جَائِز بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ اللهِ وَيَتَوكَكُلُ عَلَيْهِ .

وَمَعْنَىٰ « تُطُيِّرَ لَهُ » أَيْ أَمَرَ مَنْ يَتَطَيَّرَ لَهُ مِثْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَخْصًا وَيَقُولَ لَهُ: سَأُسَافِرُ إِلَىٰ الْمَكَانِ الفُلَانِيِّ، وَأَنْتَ صَاحِبُ طَيْر، وَأُرِيْدُ أَنْ تَزْجُرَ طَيْرَكَ سَأُسَافِرُ إِلَىٰ الْمَكَانِ الفُلَانِيِّ، وَأَنْتَ صَاحِبُ طَيْر، وَأُرِيْدُ أَنْ تَزْجُرَ طَيْرَكَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَمَعْنَىٰ « تَكَهَّنَ » أَيْ فَعَلَ الكِهَانَةَ وَمَعْنَىٰ «تُكُهِّنَ لَهُ» فُعِلَتْ الكِهَانَةُ مِنْ أَجْله ، وَهُنَا فَائِدَةٌ - أَيُّهَا النَّاسُ - .

قَالَ الْبَغُوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « الْعَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتِ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَىٰ الْمُسُرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقِيْلَ هُوَ الكَاهِنُ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَىٰ الْمُسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقِيْلَ هُوَ الكَاهِنُ وَالكَاهِنُ هُو اللَّذِي يُخْبِرُ عَنِ المُسْتَقْبِلِ ، وَقِيْلَ : الِّذِي يُخْبِرُ عَلَىٰ وَالكَاهِنُ هُو اللَّذِي يُخْبِرُ عَنِ المُسْتَقْبِلِ ، وَقِيْلَ : الِّذِي يُخْبِرُ عَمَّا

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

في الضَّمِيْرِ» (١).

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ -: « العَرَّافُ: اسْمُ لِلكَاهِنِ وَاللَّخَمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ » (٢).

قَوْلُهُ: « العَرَّافُ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ » .

ظَاهِرُهُ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ العَرَّافَ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ الوَاقِعِ كَالسَّرِقَةِ ، وَسَارِقِهَا ، وَالضَّالَةِ وَمَكَانهَا .

وَقَالَ الإِمَامُ أَحَمَدُ العَرَّافُ طَرَفُ مِنَ السِّحْرِ وَالسَّاحِرُ أَخْبَثُ (٣)، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزْاقِ بِسَنَدِ صَحِيْحِ (١) ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ عَنْ قَوْمِ عَبْدُ الرَّزْاقِ بِسَنَدِ صَحِيْحِ (١) ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ عَنْ قَوْمِ يَكْتُبُونَ أَبَاجَادٍ وَيَنْظُرُونَ فِي النَّبُجُومِ « مَا أَرَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلاَق » .

وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -أَيُّهَا النَّاسُ- جَاءَ عَلَىٰ مَا وَرَدَ فِي اللهَ عَنْهُمَا النَّاسُ- جَاءَ عَلَىٰ مَا وَرَدَ فِي اللهَ وَتَعَالَىٰ - فِيْهَا عَنْ السِّحْرِ ، وَالسَّحَرَةِ وَقَالَ فِي اللَّيَةِ النَّيْ اللهِ خَارَةِ مِنْ خَلَقِ اللهِ خَارَةِ مِنْ خَلَقِ اللهِ خَارَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَيَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَيَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَيَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ : ﴿ شَـرْحَ السُّنَّةِ ﴾ (١٨ / ١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ : « مُجْمُوعَ الفَتَاوَىٰ » (٣٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) « فَتْحُ الْمَجِيْدِ» (٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) (صَحِیْحٌ) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزْاقِ (٢٦/١١)، مِنْ طَرِیْقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِیْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاً - .

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

أَيْ لَيْسَ لَهُ حَظُّ وَلاَ نَصِيْبُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَجُّمِيْنَ يَقُولُونَ إِذَا اقْتَرَنَ أَلْنَجْمُ الفُلَانِيُّ بِالقَمَرِ حَصَلَ كَذَا ، وَهَذَا ادِّعَاءٌ لِعِلْمِ الغَيْبِ ، وَإِضْلَالُ لِنَّ بِالقَمَرِ حَصَلَ كَذَا ، وَهَذَا ادِّعَاءٌ لِعِلْمِ الغَيْبِ ، وَإِضْلَالُ لِخَلْقِ اللهِ ، وَإِيْهَامٌ لَمُ مُ بِصِحَةِ مَا ادَّعَوْهُ . وَكِتَابَةُ أَبِي جَادٍ وَتَعَلَّمُهَا لَمَنْ يَدَّعِي لِخَلْقِ اللهِ ، وَإِيْهَامٌ لَمُ هُو اللَّذِي فِيْهِ الوَعِيْدُ ، مَا عَلْمَ الْحُرُوفِ ، وَهُو اللَّذِي فِيْهِ الوَعِيْدُ ، فَأَمَّ الغَيْبِ هُو اللَّذِي فِيْهِ الوَعِيْدُ ، فَأَمَّا تَعَلَّمُهَا لِلتَّهَجِّي وَحِسَابِ الجُمَل ؛ فَلاَ بَأْسَ .

وَأَبَا جَادٍ كَلِمَاتٌ حَوَتْ حُرُوفًا، وَهِيَ الْحُرُوفُ الشَّمَانِيَةُ والعِشْرُونَ، فَجَعَلُوا لِكُلِّ حَرْفِ رَقَمًا ، فَالأَلِفُ مَثَلاً وَاحِدٌ ، وَالبَاءُ اثْنَانِ والجِيْمُ ثَلَاثَةٌ، فَجَعَلُوا لِكُلِّ حَرْفِ رَقَمًا ، فَالأَلِفُ مَثَلاً وَاحِدٌ ، وَالبَاءُ اثْنَانِ والجِيْمُ ثَلَاثَةٌ ، فَإِذَا وَصَلُوا إِلَىٰ عَشَرِيْنَ إِلَىٰ فَا إِلَىٰ عَشَرَةٍ عَشْرِيْنَ إِلَىٰ فَإِذَا وَصَلُوا إِلَىٰ مَائَةٍ عَدُّوا بِالمَائةِ إِلَىٰ الأَلْفِ هَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «يَكْتُبُونَ أَبَاجَادٍ».

وَهُنَا فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ -أَيُّهَا النَّاسُ-، قَالَ ابْنُ بَازِ -رَحَهُ اللهُ -: « لاَ يَجُوزُ تَعَلَّمُ السِّحْرِ أَبَدًا حَتَّىٰ إِذَا قَصَدَ بِهِ فَكَّ السِّحْرِ ؛ لِأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَبَادَةٌ لِغَيْرِ اللهِ ، أَوْ فِعْلُ مُحَرَّم أَوْ تَرْكُ وَاجِبٍ (٢).

### وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْحِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ»لِلنَّجْمِيِّ (١١٩).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ (٢٠٧) .

### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ في النُّشْرَةُ

الحَمْدَ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمًّا نَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «مَا جَاءَ فِي الكُّهَانِ وَنَحْوِهِمْ». وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ مَا جَاءَ فِي: « النُّشْرَةُ ».

وَالنَّشْرَةُ نَوْعٌ مِنْ العِلَاجِ يُعَالَجُ بِهِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ بِهِ مَشًّا مِنَ الجِنِّ . قَالَ النَّشْرَةُ خَلُّ السِّحْرِ عَنْ المَسْحُورِ ، قَالنَّشْرَةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنْ المَسْحُورِ ، وَالنَّشْرَةُ حَلَيْهِ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ السِّحْرَ » (١).

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ حَسَنِ لِغَيْرِهِ (٢) عَنْ جَابِر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « سُئِلَ عَنْ النُّشَرَةِ؟، فَقَالَ : « هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » .

<sup>(</sup>١) «غَرِيْبُ الْحَدِيْثِ» (٢/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُ لِغَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ أَهْمَدُ (٣/ ٢٩٤) ، وَأَبُو دَاوُدُ (٣٨٦٨) .

وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا ؟ ، فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودِ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ .

وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - يَدُلُّ عَلَىٰ النَّهْي عَنْ النَّشْرَةِ المَعْرُوفَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِي حَلُّ السِّحْرِ عَنْ المَسْحُورِ بسحْرِ مثْلهُ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهَا منْ عَمَلُ الشَّيْطَان، لأَنَّ السَّاحِرَ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ الشَّيَاطِيْنِ بِمَا يُحِبُّوْنَهُ مِنْ عِبَادَتهمْ ، وَالنَّذْرُ فَهُمْ فَيُسْعِفْهُمْ بإعْطَائهمْ الإجَابَاتِ عَمَّا يَسْأَلُونَهُ مَّا يَغْفَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ عَمَلَ السَّاحِرَ ، وَمَا يَفْعَلَهُ فِي المَسْحُورِ فَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

وَسُئِلَ أَهْمَدُ عَنْهَا ؟ ، فَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودِ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ . أَيْ : النَّشْرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالَّتِي يُتَقَرَّبُ فِيْهَا إِلَىٰ الشَّيَاطِيْنِ (١).

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الإِمَامَ -رَحَمَهُ اللهُ - أَخَذَ هَذَا الأَثَرَ مِنْ قَوْل ابْن مَسْعُودٍ «الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمُ وَالتَّوْلَةُ شُرْكٌ ».

وَفِي «صَحِيْح البُّخَارِيِّ» مُعَلَّقًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ فِي « تَهْذَيْبِ الآثَارِ» (٢) ، عَنْ قَتَادَةَ : قُلْتُ لابْن الْسَيَّب رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَيُؤْخَذُّ عَنْ امْرَأَتِهِ ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ . قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ الإصْلاحَ ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنَهَ

فَقَوْلُهُ: «رَجُلٌ بِهِ طِبُّ» أَيْ سِحْرٌ ، وَكَانُوا يُكَنُّونَ عَنْ السِّحْر بالطِّبِّ تَفَاؤُلًا ، كَمَا يُقَالُ لِلَّدِيْغِ: سَلِيْمٌ ، وَلِلأَعْمَىٰ بَصِيْرٌ.

<sup>(</sup>١) « شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ » لاَبْنِ بَازٍ (٢١٠) . (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا بَابُ (٢٩) مِنْ كِتَابِ الطِّبِّ .

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قَوْلُهُ : «يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ » أَيْ يُحْبَسُ عَنْ امْرَأَتِهِ فَلاَ يَصِلُ إِلَىٰ جِمَاعِهَا وَذَلِكَ بِسَبَبِ السِّحْرِ.

قَوْلُهُ: ﴿ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ ﴾ أَيْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَلَّ عَنْ هَذَا المَسْحُورِ أَوْ هَذَا الَّذِي أَصَابَهُ.

فَأَجَابَهُ ابنُ الْسَيَّبِ -رَحِمَهُ اللهُ - بِأَنَّ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، أَيْ النَّشْرَةِ لاَ بَأْسَ بِهِ ، أَيْ النَّشْرَةِ لاَ بَأْسَ بِهِ ، أَيْ النَّشْرَةِ لاَ بَأْسَ بِهِ ، لأَنَّهُمْ يُرِيْدُونَ بَهَا الإِصْلاَحَ أَيْ إِزَالَةَ السِّحْرِ وَلَمْ يُنْهَ عَلَّا يُرَادُ بِهِ الْإِصْلاَحُ وَهَذَا مِنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ -رَحِمَهُ اللهُ - يُحْمَلُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ النَّشْرَةِ لاَ يُعْلَمُ أَنَّهُ سِحْرٌ (١).

قَالَ ابْنُ بَازِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « هَذَا الكَلامُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الحَلِّ الَّذِي لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ الحَلُّ بِالرُّقْيَةِ وَالمُعَوَّذَاتِ ، وَالأَشْيَاءِ المُبَاحَةِ ، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْإِصْلَاحُ ، وَ الإِصْلَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ وَالمُنْكَرُ مَنْهيٌّ عَنْهُ » (٢).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ-رَحِمَهُ الله-: «النَّشْرَةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنْ الْمَسْحُورِ وَهِيَ الْمُسْحُورِ وَهِيَ انْوْعَان :

أَحَدُهُمَا : حَلُّ سِحْرِ مِثْلِهِ ، وَهَذَا الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشرُ إِلَىٰ الشَّيْطَانِ بِهَا يَجِبُ ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنْ المَسْحُورِ .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ (٢١١) .

وَالثَّانِي : النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ والتَّعْوِذَاتِ ، وَالأَدْوِيَّةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ ، فَهَذَا جَائِزٌ (١).

وَمُرَادُ ابْنِ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - « أَنَّ حَلَّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ وَعِنْدَ السَّحَرَةِ فَعُرَادُ السَّحْرِ فَعِنْدَ السَّحَرَةِ فَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ .

حَلُّ السِّحْرِ بِغَيْرِ السِّحْرِ مِمَّا أَبَاحَهُ اللهُ كَالرُّ قْيَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَصِدْقِ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ اللهِ ، وَهُنَاكَ أَدْوِيَةٌ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَصِدْقِ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ اللهِ ، وَهُنَاكَ أَدُويَةٌ مُبَاحَةٌ يَعْرِفُهَا الْحُذَّاقُ وَأَهْلُ التَّجْرِبَةِ وَأَهْلُ الْعَقِيْدَةِ السَّلِيْمَةِ تَنْفَعُ بِإِذِنِ اللهِ فَي إِزَالَةِ السَّلِيْمَةِ تَنْفَعُ بِإِذِنِ اللهِ فِي إِزَالَةِ السِّحْرِ .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَا عَلِمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « زَادُ الْمَعَادِ» (٤/ ١٢٤ - ١٨١) . بِتَصَـرُّ فِ يَسِيرٍ .

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ في التَّطَيُّرِ

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ مَنْوا أَتَّهُمُ مُسَلِمُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَمْرَانَ : ١٠٠]. [آل عِمْرَان: ١٠٠].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللللْفُولَالِ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْ

#### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

القُرِيْدُ فِي خَطْبِ التَّوْحِيْدِ التَّوْحِيْدِ التَّوْحِيْدِ

مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

### ثُمَّ أُمًّا بَعْدُ :

فَحَديْثي مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَا جَاءَ فِي التَّطَيْرِ ».

وَالطِّيَرَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ التَّشَاؤُمُ بِالشَّيْءِ ، كَقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ تَطَيِّرْنَا بِكُمُّ ﴾ [يس:١٨]، أَيْ تَشَاءَمْنَا بِكُمْ.

وَهِيَ مِنَ الشِّرْكِ الْمُنَافِي لِكَمَالِ التَّوْحِيْدِ الوَاجِبِ ، لِكَوْنِهَا مِنْ إِلْقَاءِ الشَّيْطَان وَتَخُويْفِهِ وَوَسْوَسَتِهِ.

وَأَصْلُ التَّطَيُّر -أَيُّهَا النَّاسُ- مَأْخُوذُ مِنَ الطَّيْرِ ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا في الجَاهِليَّة يَتَشَائَمُونَ بِالطَّيُورِ فِي طَيرَانهَا ، إِذَا رَأُوْهَا تَطِيرٌ عَلَىٰ جِهَةٍ تَخْصُوصَةِ عِنْدَهُمْ

تَشَاءَمُوا بَهَا وَرَجَعُوا عَمَّا عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الأَسْفَارِ أَوْ الزَّوَاجِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ عَمَّ هَذَا وَصَارُوا يَتَطَيَّرُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ فَيَتَطَيَّرُونَ بِالبِقَاعَ ، وَيَتَطَيَّرُونَ بِالْآدَمِيِّيْنَ ، وَيَتَطَيَّرُونَ بِالبَهَائِمِ ، وَيَتَطَيَّرُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ .

فَالطِّيرَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَقِيْدَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، بَلْ وَمَوْجُودَةٌ فِي الأَمَم السَّابِقَةِ فَهُؤُ لاَءٍ قَوْمُ فِرْعَوْنَ تَطَيَّرُو بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ، أَيْ : تَشَاءَمُوا بِمُوسَىٰ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَمَنْ مَعَهُ مَنَ الْمُسْلِمِيْنَ (١).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَاِهِ -

<sup>(</sup>١) ﴿ إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ (٢/ ٥).

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَإِنْ تُصِّبَهُمْ سَيِّتَ أُنَّ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكُّواً أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَلَّ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكَ أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكَ أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٣١].

أَيْ: إِنَّهَا جَاءَهُمْ الشُّوْمُ مِنْ قِبَلِهِ بِكُفْرِهِم، وَتَكْذِيْبِهِم بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ (۱). قَوْلُهُ: ﴿ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ جُهَّالٌ لاَ يَدْرُونَ، قَوْلُهُ: ﴿ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ جُهَّالٌ لاَ يَدْرُونَ، وَلَوْ فَهِمُوا وَعَقَلُوا ؛ لَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَتِ فِيْهَا جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ - إلَّا الخَيْرُ وَالبَرَكَةُ وَالسَّعَادَةُ والفَلاحُ لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ (۱).

لِأَنَّ الرُّسُلَ -عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هُمْ سَبَبُ الخَيْرَاتِ وَهُمْ سَبَبُ اللَّيْرَاتِ وَهُمْ سَبَبُ اللَّاتَ اللَّرَكَاتِ، لِأَنَّهُمْ يُصْلِحُونَ فِي الأَرْضِ بِالطَّاعَاتِ فَتَنْزِلُ الخَيْرَاتُ، كَمَا قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُدُرَى عَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ

<sup>(</sup>١) أَثَرُ مَجُاهِدٍ صَحِيْحٌ ابْنُ جَرِيْرٍ عِنْدَ تَفْسِينْ [الأَعْرَافُ: ١٣١].

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٤٧٥) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٤٧٥) .

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ آ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٩٦].

وَكَذَلِكَ ثَمُوْدُ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَطَيَّرُوا بِصَالِحِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَكَذَلِكَ ثَمُوْدُ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَطَيَّرُوا بِصَالِحِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قَالُواْ الطَّيِّرَيَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ ۚ ﴾ لَمَا دَعَاهُمْ إِلَى اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قَالُواْ الطَّيْرَيَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ ۚ ﴾ [النَّمْلُ: ٤٧].

وَكَذَلِكَ أَهْلُ القَرْيَةِ الَّذِيْنَ ذَكَرَهُمْ اللهُ فِي سُورَةِ [يس] ، لَمَّا جَاءَتُهُمْ اللهُ فِي سُورَةِ [يس] ، لَمَّا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

أَيْ تَشَاءَمْنَا بِكُمْ ، وَمَا جِئْتِمُونَا بِخَيْرٍ ﴿ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ وَلَيْمَسَّنَكُمْ وَلَيْمَسَّنَكُمْ وَلَيْمَسَّنَكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [يس:١٨].

أَيْ: أَنَّهُمْ هَدَّدُوا الرُّسُلَ وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا الشَّرَّ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ الرُّسُلُ: ﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُمْ مَّعَكُمُ ۚ ﴾ [يس:١٩] أَيْ: مَا أَصَابَكُمْ فَأَنْتُمْ وَسَبَبُهُ الرُّسُلُ: ﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُمْ مَّعَكُمُ ۚ ﴾ [يس:١٩] أَيْ: مَا أَصَابَكُمْ فَأَنْتُمْ وَسَبَبُهُ الرَّسُلُ: ﴿ وَالْكُفْرُ ، فَأَنْتُمْ السَّبَبُ لَا السَّبَبُ النَّيْر ، وَإِنَّمَ الشَّبَبُ وَالشَّوْمُ سَبَبُهُ المَعَاصِي وَالكُفْرُ وَالشَّرْكُ.

لفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَكَذَٰلِكَ اللهُ مَلَيْ فَوُنَ ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ - تَطَيَّرُوا بِنَبِيِّنَا مُحَمَّد -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمُ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ ﴾ [النِّسَاءُ: ٧٨].

يُخَاطِبُونَ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ ﴾ أَيْ خَيْرٌ وَخِصْبُ وَنَبَاتُ وَزُرُوعٌ وَخَيْرَاتٌ ، يَقُولُوا ﴿ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ فَاللهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَهَا ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ ﴾ أَيْ: صَحِيْحٌ هِيَ مِنْ عِنْدَ اللهِ ، فَاللهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَهَا ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَةٌ ﴾ أَيْ: قَحْطٌ وَجَدْبُ وَشُحٌ فِي الأَرْزَاقِ ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ وَمِنْ عِندِكَ ﴾ أَيْ بسَبَبكَ يَا تَحْمَدُ وَ وَبَسَبَب أَتْبَاعِك ، ﴿ قُلْكُ مِنْ عِندِ ٱللهِ فَقَدْرِهِ الخِصْبُ والخَيْرَاتُ وَالْحَدْبُ وَالْقَحْطُ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ الخِصْبُ والخَيْرَاتُ وَالْحَدْبُ وَالْقَحْطُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ الخِصْبُ والخَيْرَاتُ وَالْحَدْبُ وَالْقَحْطُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ الخِصْبُ والخَيْرَاتُ وَالْحَدْبُ وَالْقَحْطُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ الخِصْبُ والخَيْرَاتُ وَالْحَدْبُ وَالْقَحْطُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ الخِصْبُ والخَيْرَاتُ وَالْحَدْبُ وَالْقَحْطُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ الْخِصْبُ والخَيْرَاتُ وَالْحَدْبُ وَالْقَدْمُ اللهِ بَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ الْمُ

وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ تِلْكَ الآيَاتِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ أَنَّ التَّطَيُّرَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ ذَمَّهُمْ اللهُ بِهِ وَمَقَتَهُمْ ، وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ التَّطَيُّرِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ شَرْكُ (٢).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ عَدُونَى، وَلاَ طِيرَةَ، وَلاَ هَامَّةَ ، وَلاَ صَفَرَ ».

<sup>(</sup>١) « إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ» (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٥٧)، ومُسْلِمٌ (٢٢٢٠) .

« وَزَادَ مُسْلِمٌ » (١) ، « وَلَا نَوْءَ وَلاَ غُوْلَ » .

فَقُونُكُهُ: «لَا عَدُوكَى» أَيْ عَلَىٰ الوَجْهِ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الجَاهِلَيَّةِ مِنَ إِضَافَةِ الفَعْلِ إِلَىٰ غَيْرِ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – وَأَنَّ هِّذِهِ الأُمُورَ تُعْدِي بِطَبْعِهَا وَإِلَّا فَقُدْ يَجْعَلُ اللهُ بِمَشِيْتَهِ مُخَالَطَة الصَّحِيْحِ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الأَمْرَاضِ سَبَبًا فَقَدْ يَجْعَلُ اللهُ بِمَشِيْتَة مُخَالَطَة الصَّحِيْحِ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الأَمْرَاضِ سَبَبًا لَحُدُوثِ ذَلِكَ ، وَلَهَذَا قَالَ فِي الطَّاعُونِ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا –: « مَنْ سَمِعَ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا يَقْدُمْ عَلَيْهِ» وَكُلُّ ذَلِكَ بتَقْدِيْر اللهِ .

وَقَوْلُهُ: «وَلاَ طِيرَةَ » أَيْ لاَ تَطَيُّرَوُا، وَالنَّفْيُ أَبْلَغُ مِنَ النَّهْيِ لِأَنَّ النَّفِيَ يَدُلُّ عَلَىٰ بُطْلَانِ ذَلِكَ وَعَدَم تَأْثِيْرِهِ، وَالنَّهْيَ إِنَّهَا يَدُلُّ عَلَىٰ المَنْع.

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيَةً بْن حَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : وَمِنَّا أُنَاسُ يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجَدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ ؛ فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ ».

فَأَخْبَرَ أَنَّ تَأَذِّيهُ وَتَشَاؤُمهُ بِالطِّيرَةِ إِنَّهَا هُوَ فِي نَفْسِهِ وَعَقِيْدَتِهِ لاَ فِي الْمُتَطَيَّرِ بِهِ، فَوَهُمُهُ وَخَوْفُهُ ، وَإِشْرَاكُهُ هُوَ الَّذِي يُطَيِّرُهُ ، وَيَصُدُّهُ لاَ مَا رَآهُ وَسَمِعَهُ، بِهِ، فَوَهُمُهُ وَخَوْفُهُ ، وَإِشْرَاكُهُ هُو الَّذِي يُطَيِّرُهُ ، وَيَصُدُّهُ لاَ مَا رَآهُ وَسَمِعَهُ، فَا فَصَادَ الطِّيرَةِ ، فَأَوْضَحَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأُمَّتِهِ الأَمْرَ ، وَبَيَّنَ لَهُمْ فَسَادَ الطِّيرَةِ ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٤٧٣) ، ومُسْلِمٌ (٢٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٣٧).

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عَلَيْهِمَا عَلَامَةً وَلاَ فِيْهَا وَلَالَةً، كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّم -رَحِمَهُ اللهُ - (١).

وَقَوْلُهُ: «وَلَا هَامَّةً» الهَامَّةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - طَائِرُ يُسَمَّىٰ البُوْمَة ، وَكَانَ العَرَبُ يَشِفَاءَمُونَ بِهِ إِذَا وَقَعَ عَلَىٰ بَيْتِ أَحَدِهِمْ ، قَالَ: نَعَىٰ إِلَيَّ نَفْسِي أَوْ أَحَدُهِمْ ، قَالَ: نَعَىٰ إِلَيَّ نَفْسِي أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِي ، وَكَانُوا يَتَشَاءَمُونَ بِهَا ، وَيَقُولُونَ: البُومُ لاَ يَقَعُ إِلَّا عَلَىٰ الْخَرَابِ ، فَهَذَا مِنْ عَقِيْدَةِ الجَاهِلِيَّةِ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا صَفَرَ ﴾ هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - فِيْهِ قَوْلاَنِ لِأَهْلِ العِلْمِ:

القَوْلُ الأَوَّلُ - أَنَّ الْمَرَادَ بِالصَّفَرَ: شَهْرُ صَفَرَ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَتَشَاءَمُونَ بَهَذَا الشَّهْرِ ، فَلَا يَتَزَوَّجُونَ فِيْهِ ، وَلاَ يُسَافِرُونَ ، وَلاَ يُتَاجِرُونَ وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مَشْئُومٌ .

فَرَدَّ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ صَفَرٌ مَشْئُومٌ، وَإِنَّا صَفَرٌ شَهْرُ اللهِ ، لَيْسَ فِيْهِ شُؤْمٌ وَلاَ شَرُّ .

القَوْلُ الثَّانِي - أَنَّ الْمُرَادَ بِصَفَرِ مَرَضٌ يَكُونُ فِي المَعِدَةِ ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُعْدِي غَيْرَ اللَّصَابَ وَسَوَاءً أَكَانَ هَذَا أَوْ هَذَا فَالحَدِيْثُ نَهَىٰ عَنْ التَّشَاؤُمِ مِنَ الشَّهْرِ أَوْ اللَرَضِ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ (٢).

<sup>(</sup>١) « مُفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ» (٢/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) « إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ» (٢/ ٨).

وَقَوْلُهُ: «وَلاَ نَوْءَ» وَهُوَ وَاحِدُ الأَنْوَاءِ ، وَالأَنْوَاءُ -أَيُّمَا النَّاسُ- هِيَ مَنَازِلُ القَمَرِ وَهِيَ ثَمَانٌ وَعِشْرُونُ مَنْزِلَةً كُلُّ مَنْزِلَةً لَمَا نَجْمٌ تَدُورُ بِمَدَارِ السَّنَة ، فَالعَرَبُ كَانُوا يَتَشَاءَمُونِ بِالأَنْوَاءِ وَيَتَفَاءَلُونَ بِهَا ، فَبَعْضُ النَّجُومِ السَّنَة ، فَالعَرَبُ كَانُوا يَتَشَاءَمُونِ بِالأَنْوَاءِ وَيَتَفَاءَلُونَ بِهَا ، فَبَعْضُ النَّجُومِ يَقُولُونَ عَنْهَا: نَجْمٌ نَحْسُ ، وَبَعْضُهَا: نَجْمٌ مَسْعُوْدٌ ، فَإِذَا أُمْطِرُوا قَالُوا يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ ، وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ (۱). مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللهِ ، وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ (۱). وَلاَ يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ ، وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ (۱).

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ أَيْ جَمْعُ غَوْلَة أَوْ غُوْلَة ، وَنَحْنُ نُسَمِّيْهَا بِاللَّغَةِ العَامِيَّةِ ( الْمُوْلَة ) لِأَنَّهَا تَهُوْلُ الإِنْسَانَ ، والْعَرَبُ كَانُوا إِذَا سَافَرُوا أَوْ فَمُوا يَمِيْنًا وَشَهَالاً ، تَلَوَّنَتْ لَمُ مُ الشَّيَاطِيْنُ بِأَلْوَانَ مُفْزِعَة مُخِيْفَة ، فَتُدْخِلُ فَمُ الشَّيَاطِيْنُ بِأَلْوَانَ مُفْزِعَة مُخِيْفَة ، فَتُدْخِلُ فَي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ وَالْحَوْفَ فَتَجِدُهُمْ يَكْتَبُونَ وَيَسْتَحْسَرُونَ مِنَ الذِّهَابِ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ وَالْحَوْفَ فَتَجِدُهُمْ يَكْتَبُونَ وَيَسْتَحْسَرُونَ مِنَ الذِّهَابِ فِي قُلُوبِهِمْ الرَّعْبَ وَالْحَوْفَ فَتَجِدُهُمْ يَكْتَبُونَ وَيَسْتَحْسَرُونَ مِنَ الذِّهَابِ إِلَى هَذَهُ الوَجْهَةِ التَّي أَرَادُوا وَهَذَا لاَ شَكَّ أَنَّهُ ضَعْفُ التَّوكُلُ عَلَى اللهِ ، وَالشَّيْطَانُ حَرِيْصٌ عَلَى إِدْخَالِ القَلَقِ وَالْحُزْنِ عَلَى الإِنْسَانِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيْعُ. وَالشَّيْطَانُ حَرِيْصٌ عَلَى إِدْخَالِ القَلَقِ وَالْحُزْنِ عَلَى الإِنْسَانِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيْعُ. قَالَ اللهُ حَمْدُ اللهُ حَمْدُ اللهُ عُنَى اللهِ عُنْ اللهَيْطُونِ لِيَحْزُنَ اللهُ عُلَى الإِنْسَانِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيْعُ. قَالَ اللهُ حَمْدُ الله مُنَوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلّا بِإِذْنِ ٱلللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمَعْنُولُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ » لا بْنِ عُثَيْمِيْنَ (١/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: « القَوْلَ الْمُفِيْدَ» (١/ ٥٦٩).

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ في التَّطَيُّرِ

الحَمْدَ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَهَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ عَدْوَىٰ ، وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « الاَ عَدْوَىٰ ، وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ » ، قَالَ : « الكَلمَةُ الطِّيِّبَةُ » .

قُالَ أَبُو السَّعَادَاتِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَإِنَّمَا أَحَبَّ الفَأْلَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا أَمُّلُوا فَائِدَةَ اللهِ وَرَجُوا عَائِدَتَهُ عِنْدَ كُلِّ سَبَبِ ضَعِيْفِ أَوْ قَوِيٍّ فَهُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ، وَإِذَا قَطَعُوا آمَا لَهُمْ وَرَجَاءَهُمْ مِنَ اللهَ -تَعَالَىٰ - كَانَ ذَلِكَ مِنَ اللهَ مَن اللهَ عَاللَّهُ مَن اللهَ عَالَىٰ - كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرِّ، وَإَذَا قَطَعُوا آمَا لَهُمْ وَرَجَاءَهُمْ مِنَ الله وَتَوَقَّعَ البَلَاءِ » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٧٦)، ومُسْلِمٌ (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) « فَتْحُ الْمَجِيْدِ» (٤٨٦).

قَوْلُهُ: « قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ ؟ ، قَالَ: « الكَلْمَةُ الْطِّيّبَةُ » .

أَيْ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا سَمِعَ كَلِمَةً طَيِّبَةً انْشَرَحَ صَدْرُهُ ، أَوْ رِأَىٰ شَخْصًا طَيِّبًا جَاءَ إِلَيْهِ انْشَرَحَ صَدْرُهُ وَأَمَّلَ خَيْرًا ، وَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِالله تَعَالَىٰ .

وَكَانَ الْفَأْلُ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِذَا سَمِعَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِذَا سَمِعَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اَسْمًا حَسَنًا ، أَوْ كَلِمَةً طَيِّبَةً أَوْ مَرَّ بِمَكَانٍ طَيِّبٍ ، انْشَرَحَ صَدْرُهُ مِنْ حُسْنِ الظَّنَّ بِاللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

وَلَّا أَقْبَلَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِيَتَفَاوَضَ مَعَ رَسُولِ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «سُهِّلِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَآهُ مُقْبِلاً قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «سُهِّلِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - فَكَانَ مَجِيْئُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ مَجِيْئُهُ سَبَبَ خَيْر (۱).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « لَيْسَ فِي الْإِعْجَابِ بِالْفَأْلِ وَعَجَبَّتِهِ شَيْءٌ مِنَ الشِّرْكِ ، بَلْ ذَلِكَ إِبَانَةٌ عَنْ مُقْتَضَىٰ الطَّبِيْعَةِ ، وَمُوجِبُ الفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ النَّهِ مِنَ الشِّرْكِ ، بَلْ ذَلِكَ إِبَانَةٌ عَنْ مُقْتَضَىٰ الطَّبِيْعَةِ ، وَمُوجِبُ الفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ النَّهِ اللَّهُ مَا يُوَافِقُهَا وَيُلاَئِمَهَا » (٢).

-أَيُّهَا النَّاسُ- قَبْلَ أَنْ أُودِّعَ مَقَامِي هَذَا أَقُولُ: إِنَّ الطِّيرَةَ شرْكٌ.

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي

<sup>(</sup>١) ﴿ إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلفَوْزَانِ (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) « مُفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ» (٣٠٦/٣) .

لفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

«صَحِيْحِ الجَّامِعِ» (١) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الطِّيرَةَ شِرْكُ ، الطِّيرَةَ شِرْكُ ، وَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الطِّيرَةَ شِرْكُ ، الطِّيرَةَ شِرْكُ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّل » .

قَوْلُهُ: « الطِّيرَةَ شرْكٌ ».

قَالَ فِي « شَرْحِ السُّنَنِ» : « وَإِنَّهَا جَعَلَ الطِّيرَةَ مِنَ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الطِّيرَةَ تَجْلِبُ لَهُمْ نَفْعًا ، أَوْ تَدْفَعُ عَنْهُمْ ضُرَّا إِذَا عَمِلُوا بِمُوجِبِهَا، فَكَأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا مَعَ اللهِ » (٢).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ-رَحِمَهُ اللهُ-وَهُوَ الصَّوَابُ: «فَإِنَّ الطِّيرَةَ نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ» (٣). وَقَوْلُهُ: « وَمَا مِنَّا إِلَّا ».

قَالَ أَبُو القَاسِمُ الأَصْبَهَانِيُّ وَالمُنْذِيُّ : « فِي الحَدِيْثِ إِضْمَارٌ ، والتَقْدِيْرُ: « وَمَا مِنَّا إِلَّا وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ ذَلِكَ » (٤).

وَهُنَا فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ -أَيُّهَا النَّاسُ-حَوْلَ حَدِيْتٍ جَاءَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ»(٥)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٣٧١٩) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (١) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٣٩٦٠) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٤٩١) .

<sup>(</sup>٣) « مُفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ» (٣/ ٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) « فَتْحُ الْمَجِيْدِ» (٤٩١).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٩٠٩٣)، ومُسْلِمٌ (٢٢٢).

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

وَسَلَّمَ - : «الشُّوْمُ فِي ثَلاَث : فِي المَرْأَةِ وَالدَّابَةِ وَالدَّارِ » . فَهَذَا الْحَدِيْثُ يَظُنُّ عَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ يدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِ الطِّيَرَةِ وَهَذَا فِهُمْ خَاطِئْ .

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « إِخْبَارُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّوْمِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ فِيْهِ إِثْبَاتُ الطَّيَرَةِ الَّتِي نَفَاهَا اللهُ ، وَإِنَّمَا عَايَتُهُ أَنَّ الله اللهُ ، وَإِنَّمَا عَايَتُهُ أَنَّ الله اللهُ عَلَيْهُ وَتَعَالَىٰ - قَدْ يَخْلُقُ مِنْهَا أَعْيَانًا مَشْؤُومَةً عَلَىٰ مَنْ قَارَبَهَا ، وَسَكَنَهَا، وَاللهُ وَأَعْيَانًا مُبَارَكَةً لاَ تَلْحِقُ مَنْ قَارَبَهَا مِنْهَا شُؤْمٌ، وَلاَ شَرٌّ، وَهَذَا كَمَا يُعْطي الله وَأَعْيَانًا مُبَارَكَةً لاَ تَلْحِقُ مَنْ قَارَبَهَا مِنْهَا شُؤْمٌ، وَلاَ شَرٌ ، وَهَذَا كَمَا يُعْطي عَيْرَهُمَا اللهُ وَتَعَالَىٰ - الوَالدَيْنِ وَلَدًا مُبَارَكًا الْخَيْرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَكَذَلكَ مَا يُعْطَى غَيْرَهُمَا وَلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَيَةً وَالْفَرَسُ، واللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - خَالِقُ وَعَيْرَهَا ، فَكَذَلكَ الدَّارُ والمَرْأَةُ والفَرَسُ، واللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - خَالِقُ مُنَاوَلًا الْمَيْرَةِ وَالشَّرِّ، وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَنْ وَالبَهَا وَحُصُولِ اللهُ مِنْ وَالبَرَكَة لَهُ ، وَيَغْفَى اللهُ وَقَدَرِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدَرِهِ اللهُ الله

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَهَا عَلَمْنَا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « مُفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ» (٣/ ٣٤٢).

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ في التَّنْجِيْمِ وَالاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُوحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ مَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ اللهَ إِلَا مَانُوا اللهَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَخِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللللْفُولَالِ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْ

#### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

مُعْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ الْيَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيْمِ وَالاَسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ » .

أَمَّا التَّنْجِيْمُ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَكَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةً - رَحِمَهُ اللهُ -: «هُوَ الاسْتِدْلَالُ بِالأَحْوَالِ الفَلَكِيَّةِ عَلَىٰ الْحَوَادِثِ الأَرْضِيَّةِ (١).

وَقَالَ الخَطَابِيُّ -رَحِمَهُ الله- ؛ «عِلْمُ النَّجُومِ المَنْهِيُّ عَنْهُ هُو مَا يَدَّعِيْهِ أَهْلُ التَّنْجِيْمِ مِنْ عِلْمُ الكَوَائِنِ وَالحَوَادِثِ الَّتِي سَتَقَعُ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ، كَأَوْقَاتِ هُبُوبِ الرِّيَاحِ ، وَنَجِيءِ المَطرِ وَتَغْيِيْرِ الأَسْعَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ كَأَوْقَاتِ هُبُوبِ الرِّيَاحِ ، وَنَجِيءِ المَطرِ وَتَغْيِيْرِ الأَسْعَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الأَمُورِ التِّي يَزْعَمُونَ أَنَّهَا تُدْرَكُ مَعْرِفَتُهَا بِمَسِيْرِ الكَوَاكِبِ فِي بَجَارِيْهَا ، وَاخْتِهَا عِمَا وَيُ الشَّهُمْ تَحَكَّمُ المَّهُمْ مَكَكُمْ وَاجْتِهَا عِهَا، وَافْتِرَاقِهَا يَدَّعُونَ أَنَّ لَمَا تَأْثِيرًا فِي الشَّفْلِيَّاتِ ، وَهَذَا مِنْهُمْ تَحَكُّمُ وَاجْتِهَا عِهَا، وَافْتِرَاقِهَا يَدَّعُونَ أَنَّ لَمَا تَأْثِيرًا فِي السَّفْلِيَّاتِ ، وَهَذَا مِنْهُمْ تَحَكُّمُ العَيْبِ سِوَاهُ » وَلَا يَعْلَمُ الغَيْبِ سِوَاهُ » (٢) .

وَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ " (٣) ، عَنْ قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : "خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثٍ : زِيْنَةً لِلسَّمَاءَ ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ ، وَعَلَامَاتِ اللهُ هَذِهِ النَّجُومَ لِثَلَاثٍ : زِيْنَةً لِلسَّمَاءَ ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ ، وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَىٰ بِهَا ، فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ ، وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ يَهْتَدَىٰ بِهَا ، فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ ، وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ

<sup>(</sup>١) « مُجَمُّوعُ الفَتَاوَىٰ » (٣٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) « مَعَالُم السُّنَن» (٤/ ٢١٢ – ٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ (٦٦٥٦) مُعَلِّقًا فِي كِتَابِ «بِدْءِ الْخَلْقِ» بَابِ (٣) .

الفَرِيْدُ فَيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ ﴿ حَجْمَا التَّوْحِيْدِ الْحَجْمَا التَّوْحِيْدِ الْحَجْمَا الْمُوْمِين عَلْمَ لَهُ به » .

أَيْ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - خَلَقَ النَّجُومَ لِثَلَاثِ ، يَعْنِي لِثَلَاثِ حِكَمِ: الفَّائِدةُ الأُوْلَىٰ ، زِيْنَةً لِلسَّمَاءَ ، كَمَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَقَدُ زَيْنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَيِيحَ ﴾ [اللَّكُ:٥].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٩٧].

وَاعْلَمُوا - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ عِلْمَ النُّجُوم يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ:

الأُوَّلُ: عِلْمُ التَّيْسِيرِ.

الثَّاني: عِلْمُ التَّأْثِيرِ.

فَعِلْمُ التَّيْسِيْرِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ عِلْمُ المَنَازِلِ ؛ وَذَلِكَ لَمُعْرِفَةِ أَوْقَاتِ الزِّرَاعِةِ وَغَيْرِهَا ، فَالمَنَازِلُ الثَّهَانِيَةُ والعِشْرُونَ تُقَسَّمُ عَلَى الفُصُولِ الأَرْبَعَةِ لِكُلِّ فَصْلِ مِنْهَا سَبْعُ مَنَازِلَ مَضْرُوبَةٌ عَلَىٰ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَيْ ثَلاثَةَ أَشْهُو لِكُلِّ فَصْلِ مِنْهَا سَبْعُ مَنَازِلَ مَضْرُ وبَةٌ عَلَىٰ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَيْ ثَلاثَةَ أَشْهُو لِكُلِّ فَصْلِ الفُصُولِ ، فَصْلُ الخَرِيْفِ سَبْعُ مَنَازِلَ ، وَفَصْلُ الشِّتَاءِ سَبْعُ لِكُلِّ فَصْلُ الشِّتَاءِ سَبْعُ

مُنْ إِلَّهُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ

مَنَازِلَ ، وَفَصْلُ الرَّبِيْعِ سَبْعُ مَنَازِلَ ، وَفَصْلُ الصَّيْفِ سَبْعُ مَنَازِلَ ، سَبْعُ مَنَازِلَ ، مَنَازِلَ كُلُّ وَاحِد مِنْ هَذِهِ الفُصُولِ ثَلاثَةُ أَشْهُر ، فَهَذَا العِلْمُ الَّذِي هُوَ عِلْمُ التَّيْسِيْرِ لاَ شَيْءَ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْكَرَهُ بَعْضُ السَّلَفِ كَقَتَادَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيْشِيْنَةٍ -رَحِمَهُ الله أَنَّهُ وَسِيْلَةٌ لِأَنْ عَيْنَةٍ -رَحِمَهُ الله أَنَّهُ وَسِيْلَةٌ لِأَنْ عَنَاذِلُ القَمَرِ عُتَى لاَ شَيْءَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ وَسِيْلَةٌ لِأَنْ يَعْتَقَدَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ وَسِيْلَةٌ لِأَنْ يَعْتَقَدَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ وَسِيْلَةٌ لِأَنْ يَعْتَقَدَ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ مَنَازِلُ القَمَرِ عُتَى لاَ يَعْتَى لاَ يَعْقَدُ فِيْهِ إِلَّا أَنَّهُ مَنَازِلُ القَمَرِ عَنَى لاَ يَعْتَلَمُ مَنَازِلُ القَمَرِ عَنْ لاَ يَتَعَلَّمُ مَنَازِلُ الْقَمَرِ عَلَى لاَ يَعْدَرِجَ إِلْى اعْتِقَادِ أَنَّهُا تُؤَثِّرُ فِي الكَوْنِ .

وَالْقُولُ الْصَحِيْحُ ؛ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِتَعَلَّمِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ الَّذِي يُسَمَّىٰ بِعِلْمِ التَّيْسِيْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وَقَوْلُ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لِأَجْلِ مَا فِيْهِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَعَدَم المَحْذُورِ .

والقِسْمُ الثَّانِيِّ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ عِلْمُ التَّأْثِيْرِ: فَهُوَ اعْتِقَادُ تَأْثِيْرُ النَّجُومِ عَلَىٰ بَنِي آدَمَ ، وَرَبْطُ حَيَاتِهِمْ وَمَوْتِهِمْ ، وَصِحَّتِهِمْ وَمَرَضِهِمْ، وَسِلْمِهِمْ وَحَرْبِهِمْ ، وَرَاحَتِهِمْ وَشَقَاهُمْ ، وَفَقْرِهِمْ وَغِنَاهِمْ ، كُلِّ ذَلِكَ مُرْتَبِطٌ فِي وَحَرْبِهِمْ ، وَرَاحَتِهِمْ وَشَقَاهُمْ ، وَفَقْرِهِمْ وَغِنَاهِمْ ، كُلِّ ذَلِكَ مُرْتَبِطٌ فِي وَحَرْبِهِمْ ، وَرَاحَتِهِمْ وَشَقَاهُمْ ، وَفَقْرِهِمْ وَغِنَاهِمْ ، كُلِّ ذَلِكَ مُرْتَبِطٌ فِي زَعْم هَوُلاَ بِعِلْم النَّجُومِ ، وَبِالنَّهُومِ وَتَأْثِيْرِهَا ، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ ، وَاعْتِقَادُ فَاسَدُ مَنْ اعْتَقَدَهُ خَرَجَ مِنَ الإِسْلَامِ ، وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ مَاتَ كَافِرًا مُسْتَحَقًّا لِلخُلُودِ فِي النَّارِ .

فَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لَمْ يُطْلِعَ عَلَىٰ الغَيْبِ أَحَدًا سِوَاهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدِ المَخْلُوقِيْنَ تَأْثِيْرًا فِي حَيَاةِ عِبَادِهِ ، بَلْ إِنَّ اللهَ وَحْدَهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي أُمُورِ

الفُريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

عَبَادِهِ فَهُوَ الْخَالِقُ لَهُمْ ، وَهُو الرَّازِقُ لَهُمْ ، حَيَاتُهُمْ وَمَوْتُهُمْ بِيَدِهِ، وَصِحَتَهُمْ وَمَوْتُهُمْ بِيَدِهِ، وَصَحَتَهُمْ وَمَوْتُهُمْ بِيَدِهِ، وَمَرَضُهُمْ بِيَدِهِ، وَفَقُرُهُمْ وَغِنَاهُمْ بِيَدِهِ، وَغَنَاهُمْ بِيَدِهِ، وَسَعَادَتُهُمْ وَشَقَاوَتُهُمْ بِيدِهِ، وَغَنَاهُمْ وَا فَلَا مُنعَ، وَلَا مَانعَ وَتَمْلِيْكُهُمْ وَسَلْبُهُمْ بِيدِهِ، وَإِغْزَازُهُمْ وَإِذْلَاهُمْ، لاَ مُعْطِي لَا مَنعَ، وَلاَ مَانعَ لَا مَنعَ، وَلاَ مَانعَ لَا أَعْطَى الله مَنعَ، وَلاَ رَادً لِللهَ قَضَى اللهِ مُن عَلَقُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن عَلَا اللهِ مَن خَلاقِ وَاعْتَقَدْ تَطَرُّ فِي اللهَ فِي الآخِورَةِ مِنْ خَلاقٍ (١).

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سَمِعْتُمْ مَا جَاء فِي التَّنَّجِيْم، فَاسَمَعُوا مَا جَاءَ فِي الأَسْتَسْقَاء بِالأَنْوَاء ، وَالأَنْوَاء - أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ مَنَازِلُ القَمَرِ ، وَقَدْ سَبَقَ الحَدِيْثُ عَنْ بَالأَنْوَاء ، وَالأَنْوَاء وَأَنَّهَا النَّاسُ - هِيَ مَنَازِلُ القَمَرِ ، وَقَدْ سَبَقَ الحَدِيْثُ عَنْ تَلْكَ المَنَازِل ، وَأَنَّهَا تُسَمَّىٰ بِعْلَم التَّيْسِيْر ، وَأَنَّ تَعَلَّمَهَا جَائِزٌ عَلَىٰ الصَّحِيْحِ لَكُنْ أَنْ تُنْسَبُ السُّقْيَا وَجَيَء المَطر إلَيْهَا فَتِلْكَ هِيَ الطَّامَّة .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللهُ ﴾ [الوَاقعَةُ : ٨٢].

أَيْ: تَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَهُ بِإِسْنَادِ نُزُولِ اللَّرِ أَوْ صَلَاحِ الشَّرُكِ، الشَّمَرِ إِلَىٰ النَّوْءِ، وَاللهُ هُوَ الفَاعِلُ لِذَلِكَ كُلِّهِ ؟!! ، فَيَكُونُ فِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ، وَيَنْقِسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْن:

القِسْمُ الأُوَّلُ - شَرْكُ أَكْبَرُ ، وَهُوَ أَنْ يَدْعُوَ الأَنْوَاءَ بِالسُّقْيَا أَوْ يُنْسِبَ حُصُولَ الأَمْطَارِ إِلَى هَذِهِ الأَنْوَاءَ عَلَىٰ أَنَّهَا هِيَ الفَاعِلَةُ بِنَفْسِهَا دُونَ اللهِ حُصُولَ الأَمْطَارِ إِلَى هَذِهِ الأَنْوَاءَ عَلَىٰ أَنَّهَا هِيَ الفَاعِلَةُ بِنَفْسِهَا دُونَ اللهِ مُصُولَ اللَّمُ مَلَا اللهِ اللهُ مُحَدِهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

والقِسْمُ الثَّانِيِّ - شَرْكُ أَصْغَرُ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الأَنْوَاءَ سَبَبًا مَعَ اعْتِقَادِهِ وَالقِسْمُ الثَّانِيِّ اللَّهُ سَبَبًا لاَّ أَنْ اللهَ هُوَ الخَالِقُ اللهُ سَبَبًا لاَّ مَنْ جَعَلَ سَبَبًا لَمْ يَجْعَلْهُ اللهُ سَبَبًا لاَ يَوْحْيِهِ وَلاَ بِقَدَرِهِ ، فَهُوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا أَصْغَرَ (١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « أَرْبَعَةٌ فِي أُمَّتِي اللهُ عَنْهُ - فَالَ : « أَرْبَعَةٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ : الفَحْرُ بِالأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَقَالَ : النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سَرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب ».

وَمَوْضُعُ الشَّاهِدُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ: « وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ».

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِين - رَحِمَهُ اللهُ - : « أَيْ نِسْبَةُ المَطَرِ إِلَىٰ النَّجُومِ مَعَ اعْتَقَادِ أَنَّ الفَّاعِلَ هُوَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَّا إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّبُجُومَ هِيَ الَّتِي تَخْلُقُ اللهُ عَلَيْ النَّاعُ اللهُ عَلَيْ النَّعُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ لِتُنْزِلَ المَطَرَ فَهَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ مُخْرِجُ اللهِ لِتُنْزِلَ المَطَرَ فَهَذَا شِرْكُ أَكْبَرُ مُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ » (٣).

وَ فِي «الصَّحِيْحَيْن» (٤)، مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: (١) «اَلقَوْلُ النِّفِيْدُ» (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) « القَوْلُ النَّفِيْدُ» (٢ / ٢٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٨٤٦) ، ومُسْلِمٌ (٧١) .

الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصُّبْحَ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَىٰ أَثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّ انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ ، فَقَالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» ، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ اللهُ -تَعَالَىٰ - : « قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَرْنَا بِمَالِي اللهِ عَلَى اللهِ وَرَحْمَتِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ بَالْكَوَاكِبُ » .

قَوْلُهُ: -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » الاسْتَفْهَامُ يُرَادُ بِهِ التَّنْبِيْهُ وَالتَّشُويْقُ لَمَا سَيُلْقِي عَلَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَالرَّسُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا قَالَ اللهُ! ، لِأَنَّ الوَحْيَ لاَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. وَسَلَّمَ- يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا قَالَ اللهُ! ، لِأَنَّ الوَحْيَ لاَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. قَوْلُهُ: «هَلْ تَدُرُونَ» أَيْ: هَلْ تَعْلَمُونَ .

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ : «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» تَفْوِيْضُ العِلْمِ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ .

وَقَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ »أَيْ: عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَعَبْدٌ كَافِرٌ. وَقَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ »أَيْ: عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَعَبْدٌ كَافِرٌ. وَقَوْلُهُ: «فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه » أَيْ: قَالَ بِلسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَلَقَضْلُ والعَطَاءُ والزِّيَادَةُ والرَّحْمَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ يَكُونُ بِهَا الإِنْعَامُ وَالإَحْسَانُ إِلَىٰ الْخَلْق.

وَقَوْلُهُ: « فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوَاكِبِ» لِأَنَّهُ نَسَبَ المَطَرَ إِلَىٰ اللهِ وَلَمْ

يَنْسُبْهُ إِلَىٰ الكَوْكَبِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا» والنَّوْءُ سَبَقَ لَنَا -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّهُ النَّامُ مِنَ المَشْرِقِ وَقْتَ الفَجْرِ، أَوْ غَابَ فِي المَغْرِبِ وَقْتَ الفَجْرِ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَنْسِبُونَ المَطَرَ إِلَىٰ طُلُوعِ النَّجْمِ أَوْ غُرُوبِهِ .

وَالشَّاهِدُ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ نِسْبَةَ الأَمْطَارِ إِلَىٰ الأَنْوَاءِ كُفْرٌ بِاللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَشَرْكُ ، وَأَنَّ نِسْبَةَ الأَمْطَارِ إِلَىٰ اللهِ إِيْهَانٌ بِاللهِ وَتَوْحِيْدٌ لَهُ .

لِهَذَا يُشَرْعُ لَنَا - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنْ نَقُولَ بَعْدَ نُزُولِ اللَّهِ « مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه ».

وَفِي "صَحِيْحِ مُسْلِم " (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: "لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ النَّجُومِ اللهِ وَانَدُهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللهِ إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِمٌ اللهِ فِي النَّجُومِ اللهِ لَا يَعْمُ اللهِ اللهُ عَظِيمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٣).

الفُريْدُ في خُطَب التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَالشَّاهِدُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُوا أَنْكُمْ أَنْكُونُ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُوالْكُولُونُ لَمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَ

أَيْ: ثُكَذَّبُونَ إِنْزَالَ اللهِ لِلمَطَرِ وَإِغَاثَتِهِ لَكُمْ وَتَسْأَلُونَ النَّبُحُومَ، وَتَسْتَغِيْثُونَ بَهَا أَوْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُمَا سَبَبُ المَطَرِ وَهِيَ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلاَ تَمْلُو وَلاَ تَمْلُو شَيْئًا مِنَ الأَمْرِ (۱).

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ التَّوْحِيْدِ ﴾ لابْنِ بَازٍ - (١٢٣).

#### -0

# الغُطْبَةُ الثَّانِيَةُ إِثْبَاتُ مَحَبَّةِ اللّهِ وَأَنَّهَا مِنْ أَهَمِّ العِبَادَاتِ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ أَللَّهِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بُغِدُ:

تَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ : « مَا جَاءَ كِي التَّنْجِيْمِ وَالاَسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ » .

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ : «إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ اللهِ وَأَنَّهَا مِنْ أَهُمِّ العِبَادَاتِ» .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ النَّهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ سَعْدِيٍّ - رَحَهُ اللهُ - : ﴿ أَصْلُ التَّوْحِيْدِ وَرُوْحُهُ : إِخْلَاصُ الْمَحَبَّةِ لِللهِ وَحْدَهُ وَهِيَ أَصْلُ التَّأَلُهُ وَالتَّعَبُّدِ لَهُ ، بَلْ هِيَ حَقِيْقَةُ العَبَادَةِ ، وَلاَ يَتِمُّ التَّوْحِيْدُ حَقَيْقَةُ العَبَادَةِ ، وَلاَ يَتِمُّ التَّوْحِيْدُ حَقَيْقَةُ العَبَادَةِ ، وَلاَ يَتِمُّ التَّوْحِيْدُ حَتَّىٰ تَكُمُلَ عَكَبَّةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ ، وَتَسْبِقُ مَحَبَّتُهُ جَمِيْعَ الْمَحَابِّ وَتَعْلِبَهَا، وَيَكُونُ هَا الْحَبْدِ تَبْعًا لِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ التَّي وَيَكُونُ هَا الْحُدُمُ عَلَيْهَا بِحَيْثُ تَكُونُ سَائِرُ مَعَابِّ الْعَبْدِ تَبْعًا لِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ التَّي

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

بِهَا سَعَادَةُ الْعَبْدِ وَفَلَا حُهُ أَ، وَمِنْ تَفْرِيْعَهَا وَتَكْمِيْلِهَا - أَيُّهَا النَّاسُ - الحُبُّ فِي اللهِ ، فَيُحِبُّ مَا يُعْبُهُ اللهُ مِنَ الأَعْمَالِ وَالأَشْخَاصِ ، وَيَبْغَضُ مَا يَبْغَضُهُ اللهُ مِنَ الأَعْمَالِ وَالأَشْخَاصِ ، وَيَبْغَضُ مَا يَبْغَضُهُ اللهُ مِنَ الأَشْخَاصِ وَالأَعْمَالِ، وَيُوالِي أَوْلِيَاءَهُ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ وَبِذَلِكَ يَكُمُلُ اللهَ الْعَبْدِ وَيَكُمُلُ تَوْجِيْدُهُ .

أَمَّا اتَّخَاذُ الأَنْدَادِ -أَيُّهَا النَّاسُ- مِنَ الخَلْقِ يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللهِ ، وَيُقَدِّمُ طَاعَتَهُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ ، وَيَلْهَجُ بِذِكْرِهِمْ وَدُعَائِهِمْ فَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ طَاعَتَهُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ ، وَيَلْهَجُ بِذِكْرِهِمْ وَدُعَائِهِمْ فَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ اللَّهُ ، وَصَاحِبُ هَذَا الشَّرْكِ قَدْ انْقَطَعَ قَلْبُهُ عَنْ ولاَيةِ العَزِيْزِ النَّذِي لاَ يَعْفِرُهُ اللهُ ، وَصَاحِبُ هَذَا الشَّرْكِ قَدْ انْقَطَعَ قَلْبُهُ عَنْ ولاَيةِ العَزِيْزِ الخَميْد، وَتَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ مِمَّنْ لاَ يَمْلِكُ لَهُ شَيْئًا وَهَذَا السَّبَبُ الوَاهِي الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ المُشْرِكُونَ سَيَنْقَطَعُ يَوْمَ القيَامَةِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ العَبْدُ لِعَمَلِهِ ، وَسَتَنْقَلِبُ هَذَهُ الْمَوْدَةُ وَالمَوْالاَةُ بُغُضًا وَعَدَاوةً » (١).

## وِقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللّهُ - : « الْمَبَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسَمَيْنِ :

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ - عَجَبَّةُ عِبَادَةِ ، وَهِيَ الَّتِي تُوْجِبُ التَّذَلُّلَ وَالتَّعْظِيْمَ ، وَأَنْ يَمْتَثِلَ يَقُومَ بِقَلْبِ الْإِنْسَانِ مِنْ إِجْلَالِ الْمَحْبُوبِ وَتَعْظِيْمِهِ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَمْتَثِلَ أَمْرَهُ وَيَعْظِيْمِهِ مَعَ اللهِ غَيْرَهِ مَعَيَّةً عِبَادَةٍ فَهُو شَرْكٌ أَكْبَرَ ، وَيُعَبِّرُ العُلَمَاءُ عَنْهَا بِاللّهِ مَنْ أَحَبُ مَعَ اللهِ عَيْرَهِ مَعَيْرَهِ مَعْ اللهِ عَنْرَهِ مَعْتَقِلَ مَا يَقْتَضِي أَنْ لَكُ مَنْ أَحْبَلُ مِ اللّهُ عَنْرَهِ مَعْبَدُ اللّهُ عَنْمِ وَيَعْظِيْمِهِ مَا لِلللهِ عَيْرَهُ مَعْتَلِكُ مَا لَهُ وَيَعْلَى مَا لِلللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْرَهِ مَعْرَهُ مَنْ أَعْلَى الْمُعْتَلِكُ مَا لَا لَعْلَى اللّهُ عَنْمَا لِلللهِ عَلَى اللّهُ عَنْمَا لِلللهِ عَلَيْهِ مَا لِلللهِ عَلَيْهِ مَا لِلللهِ عَلَيْهُ الللهِ عَلَيْهُ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ لَكُولُو مُنْ أَلَالْمُعُلِي اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْكُ مَا لِلللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْمَعْتَلِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَ اللهِ اللّهُ الْمُعْلِي اللهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ الْمُعْلِي الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْعِلْمُ الْمُعْلِي الْعِلْمُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِيْكُولُ الْمُعْلِي الْعَلَيْلُ مَالِلْهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ - مَحَبَّةٌ لَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ ، فِي ذَاتِهَا ، وَهَذِهِ أَنْوَاعٌ :

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ السَّدِيْدُ » (٩٩ – ٩٩).

و الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ التَّوْحِيْدِ

النُّوْعُ الأَوَّلُ: المَحَبَّةُ سِهِ وَفِي اللهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُوْنَ الجَالِبُ لَهَا مَحَبَّةَ اللهِ. ا النَّوْعُ الثَّانِي: مَحَبَّةٌ إِشْفَاقٍ وَرَحْمَةٍ، وَذَلِكَ كَمَحَبَّةِ الوَلَدِ، وَالصِّغَارِ، والضُّعَفَاءِ وَالمَرْضَىٰ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ : مَحَبَّةٌ إِجْلَالٍ وَتَعْظِيْمٍ لاَ عِبَادَةٍ ، كَمَحَبَّةِ الإِنْسَانِ لِوَالِدِهِ ، وَلُعَلِّمِ وَالكَبِيْرِ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ .

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَحَبَّةُ طَبِيْعِيَّةٌ كَمَحَبَّةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَالمَلْبَسِ، وَالمَرْكَبِ وَالمَسْكَن.

وَأَشْرَفُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ النَّوْعُ الأَوَّلُ ، وَالبَقِيَّةُ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ إِلَّا إِذَا اقْتَرَنَ جَا مَا يَقْتَضِي التَّعَبُّدَ صَارَتْ عِبَادَةً .

وَكَذَلِكَ الْمَحَبَّةُ الطَبِيْعِيَّةُ ، كَالأَكْلِ والشُّرْبِ والمَّلْبَسِ وَالمَسْكَنِ إِذَا قُصِدَ مِهَا الاسْتِعَانَة عَلَىٰ عِبَادَة اللهِ صَارَتْ عِبَادَةً وَلَهَذَا حُبِّبَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « النِّسَاءُ والطِّيْبُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا » (١).

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُوَجُمُّ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَأَمُولُ اللّهُ وَأَمُولُ اللّهُ وَأَمُولُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَمَسَكِنُ تَرْضَوْ نَهَا اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُدِى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَثَرَبُّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهَ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهَ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُدَى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُولُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ وَاللّهُ لَا يَهُ وَاللّهُ لَا يَهُ وَلَا لَا يَعْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدَى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدِلَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا يَعْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يُعْمِلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٤٥).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ دَلَّتُ هَٰذِهِ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَدَّمَ عَجَبَّةَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَجَبَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ مُتَوَعَّدٌ بَهَذَا الوَعِيْدِ ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ أَيْ انْتَظِرُوا ﴿ حَتَىٰ عَلَىٰ عَجَبَةِ اللهِ فَإِنَّهُ مُتَوَعَّدٌ بَهَذَا الوَعِيْدِ ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ أَيْ انْتَظِرُوا ﴿ حَتَىٰ يَأْتِيكُمْ اللهُ بالعُقُوبَةِ (').

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللهُ - ، « فَدَلَّتْ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ عَلَىٰ أَنَّ عَجَبَّةُ هَوُ لَاءِ - وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ العِبَادَةِ - إِذَا فُضِّلَتْ عَلَىٰ عَكَىٰ عَجَبَّةِ اللهِ ، صَارَتْ سَبَبًا لِلعُقُوبَةِ (٢).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالِدِهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ » .

أَيْ: لاَ يَكُمُلُ إِيْهَانُ عَبْدِ إِلَّا بِهَذَا بِأَنْ يُقَدِّمَ كَعَبَّةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ عَبْدِ النَّاسِ جَمِيْعًا، وَطَاعَةَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ طَاعَةِ النَّاسِ جَمِيْعًا، وَطَاعَةَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ طَاعَةِ النَّاسِ جَمِيْعًا.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٤) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْجِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ» لِلنَّجْمِيِّ (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥١)، ومُسْلِمٌ (٤٤) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٦)، ومُسْلِمٌ (٤٣).

و الفَريْدُ في خُطَب التُّوْحيْد

الإِيْمَان : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبُّ أَلَمْءَ لَاَ يُحْبُّهُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يَحُودَ إِلَّهُ مَنْهُ ، كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُحُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهَ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » .

فَقَوْلُهُ: «ثَلاثٌ» أَيْ ثَلاثُ خِصَال.

فَقَوْلُهُ: «مَنْ كُنَّ فِيْهِ» أَيْ اجْتَمَعْنَ فِيْهِ وَوُجِدْنَ فِيْهِ .

فَقُوْلُهُ: «وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ » هَذَا مِنْ ثَمَرَاتِ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَحَلَاوَةُ الإِيْمَانِ -أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ لِذَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الإِيْمَانَ الصَّادِقَ لَهُ لَذَّةُ فِي النَّفُوس ، وَلَهُ طُمَأْنِيْنَةُ فِي القُلُوبِ ، هَذَا هُوَ الإِيْمَانُ الصَّادِقُ .

فَالخَصْلَةُ الأُوْلَىٰ - أَيُّهَا النَّاسُ - «أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا» أَيْ: أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ حَتَّىٰ مِنْ نَفْسِهِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي سَوَاهُمَا» أَيْ: أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ حَتَّىٰ مِنْ نَفْسِهِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي تَقْدِيْمَ قَوْلِهِ مَا كُلِّ قَوْلِ وَمَعَابِّهَا عَلَىٰ كُلِّ مَعَابِّ .

وَالْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ - ﴿ وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحْبُّهُ إِلَّا لِلهِ ﴾ أَيْ: لاَ يُحِبُّ الإِنْسَانَ مِنْ بَنِي آَدَمَ ﴿ لاَ يُحْبُّهُ إِلَّا لِلهِ ﴾ لاَ يُحْبُّهُ مِنْ أَجْلِ طَمَعِ دُنْيَا أَوْ عَرَضٍ عَاجِلٍ ، مِنْ بَنِي آَدَمَ ﴿ لاَ يُحْبُّهُ إِلَّا لِلهِ ﴾ لاَ يُحْبُّهُ مؤْمِنٌ ، لِأَنَّهُ تَقِيُّ .

وَالْخَصْلَةُ الثَّالِثَة - «وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهَ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهَ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُقْذَفَ فِي قَلْبِهِ لاَ يُسَاوِمُ يَكُرَهَ أَنْ يُقْذَفَ فِي قَلْبِهِ لاَ يُسَاوِمُ

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

عَلَيْهِ، كُمَّا لاَ يُسَاوِمُ عُلَى ذُخُولِ النَّارِ، لأَنَّ الكُفْرَ مُوجِبٌ لِلقَذْفِ فِي النَّارِ (۱). اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَحُبَّ العَمَل الَّذِي يُبَلِّغُنَا حُبَّكَ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُمُ لَا نَعْلَمُ .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَا عَلِمْنَا .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/ ٤٤) بِتَصَرُّفٍ.

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ الْخُطْبَةُ الأَوْلَىٰ اللَّمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ.

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ مَنْوا أَتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسلِمُونَ اللهَ إِلَا مَانُوا اللهَ عَمْرَان : ١٠٠].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْ

#### أُمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيدِ ﴿ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فِي النَّارِ. عُدْدَتَا تُهَا ، وَكُلَّ خُدَتَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَتُّهَا النَّاسُ - عَنْ قَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمْ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ الله عَمْرَانَ:١٧٥].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- نَهَىٰ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - الْمُؤْمِنيْنَ أَنْ يَخَافُوا غَيْرَهُ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَصُرُوا خَوَفَهُمْ عَلَىٰ اللهِ ، فَلاَ يَخَافُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَهَذَا هُوَ الْإِخْلَاصُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ، وَرَضِيَهُ مِنْهُمْ فَإِذَا أَخْلَصُوا لَهُ الْخَوْفَ وَجَمِيْعَ الْعِبَادَةِ ، أَعْطَاهُمْ مَا يَرْجُونَ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ نَخَاوُفِ الدُّنْيَا وَالآخرَة (١).

## وَالْخُوۡفُ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَقَسَام :

الْقَسْمُ الْأُوَّلُ: خَوْفُ السِّرِّ وَهُوَ الْخَوْفُ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ عَبَادَةٌ لَغَيْرِ الله أَوْ تَرَكُّ لَمَا أَوْجَبَ اللهُ ، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَخَافَ الإنْسَانُ مِنْ غَيْرِ اللهِ مِنَ الأَصْنَام وَالأَوْثَانِ وَمَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنَ القُبُورِ وَالأَضْرِحَةِ، أَوْيَخَافَ الشَّيَاطِيْنَ والجنَّ .

فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَوْفِ يُسَمَّىٰ خَوْفَ السِّرِّ وَهُوَ خَوْفُ العِبَادَةِ بِأَنْ يَخَافَ

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٥٤٧) .

مُنْ الفُريْدُ فِي خَطُبِ التَّوْحِيْد

المَعْبُودَاتِ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَّا - فَالْمُؤْمِنُ لاَ يَخَافُ هَذِهِ المَعْبُودَاتِ أَبُدًا لاَ يَخَافُ مِنَ الأَصْنَامِ ، وَلاَ يَخَافُ مِنَ القُّبُورِ وَالأَضْرِحَةِ المَعْبُودَاتِ أَبُدًا لاَ يَخَافُ مِنَ الأَصْنَامِ ، وَلاَ يَخَافُ مِنَ القُّبُورِ وَالأَضْرِحَةِ اللّهِ ، وَلاَ يَخَافُ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ والجِنِّ أَنْ تُصِيْبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

وَكَذَلِكَ الْحَوْفُ مِنْ كُلِّ عَمْلُوقِ أَنْ يُصِيْبَهُ بِهَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنَ الإِصَابَةِ بِاللَّرَضِ ، أَوْ قَطْعِ الرِّزْقِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا أَحَدُ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ الأَكْبَر .

وَاللَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْدَعُوةِ إِلَىٰ اللهِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكِرِ، وَالنَّهْ عَلَيْهِ مِنَ الدَّعْوَة إِلَىٰ اللهِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكِرِ، وَبَيَانِ الْحَقِّ خَوفًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُؤْذُوهُ أَوْ يُضَايِقُوهُ أَوْ يُعَذِّبُوهُ فَيَتُرُكَ الأَمْرُ اللَّمْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَالدَّعْوَةُ إِلَىٰ اللهِ، وَبَيَانَ الْحَقِّ خَوْفًا مِنَ النَّاسِ، فَهَذَا شَرْكُ أَصْغَرٌ، وَهُو مُحَرَّمٌ، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ القَادِرَ عَلَىٰ الأَمْرِ اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مَوفَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مُوفَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّذِي لاَ يَقْدِرُ فَهُو مَعْدُونَ إِلَىٰ اللهِ ، أَمَّا اللَّذِي لاَ يَقْدِرُ فَهُو مَعْذُورُ .

النَّوْعُ الثَّالِثُ : الخَوْفُ الطَّبِيْعِيُّ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ عِبَادَةٌ لِلمَخُوفِ وَلاَ تَرْكُ وَاجِب ، كَأَنْ يَخَافَ مِنَ الْعَدُوِّ ، أَوْ مِنَ السَّبْع ، أَوْ مِنَ الْحَيَّةِ ، وَيَخَافُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَعْدَائِهِ أَوْ يَخَافُ مِنَ الْهَوَامِّ ، فَهَذَا الْخَوْفُ خَوْفٌ طَبِيْعِيُّ لاَ الْإِنْسَانُ مِنْ أَعْدَائِهِ أَوْ يَخَافُ مِنَ الْهَوَامِّ ، فَهَذَا الْخَوْفُ خَوْفٌ طَبِيْعِيُّ لاَ

الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

يُلاَمُ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةٌ ، وَلاَ تَرْكًا لِوَاجِبٍ ، وَلاَ يُؤَاخَذُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ (۱).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا يَعَمُّرُ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أَلْكَبِهُ وَاللَّهُ اللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَتَهِكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهَ ﴿ النَّوْبَةُ : ١٨].

فَأَخْبَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَي هَذِهِ الآيةِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ مَسَاجِدَ اللهِ لاَ يَعْمُرُهَا إِلَّا أَهْلُ الإِيْهَانِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ ، وَأَخْلَصُوا لَهُ الخَشْيَةَ الَّتِي دُونَ مَنْ سِوَاهُ ، فَأَثْبَتَ فَعُمَلُوا بِجَوَارِحِهِمْ ، وَأَخْلَصُوا لَهُ الخَشْيَةَ الَّتِي دُونَ مَنْ سِوَاهُ ، فَأَثْبَتَ فَعُمَلُوا بِجَوَارِحِهِمْ ، وَأَخْلَصُوا لَهُ الخَشْيَةَ الَّتِي دُونَ مَنْ سِوَاهُ ، فَأَثْبَتَ فَعُمَلُهُ عَمَارَةَ المَسَاجِدِ بِالطَّاعَةِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَالمُشْرِكُ وَإِنْ عَمِلَ فَعَمَلُهُ هُمُ عَلَيْ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَالمُشْرِكُ وَإِنْ عَمِلَ فَعَمَلُهُ هُو كُومًا فِي مُؤمِ عَاصِفٍ فَي وَمِ عَاصِفِ اللهِ الْمَاكِمِ اللهِ المَّاكِمِ اللهِ المَّاكِمُ اللهِ المَاكِمُ اللهِ المَّاكِمُ المِنْ عَمِلَ فَعَمَلُهُ اللهِ المَّاكِمُ اللهِ المَاكَةِ فَالمَعْمَلُ الصَّالِحِ ، وَالمُشْرِكُ وَإِنْ عَمِلَ فَعَمَلُهُ هُو كُومُ المَّاكِمُ اللهِ المَّاكِمُ اللهِ المَّاكِمُ المَاكِمُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ اللهُ المَاكِمُ المَاكِمُ اللهِ اللهِ المَاكَمُ اللهِ المَّاكِمُ اللهُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَاكِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ اللهُ المَاكِمُ المَاكَمُ اللهُ المُنْ اللهُ المِنْ اللهُ المَاكِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاكُونُ اللهُ المَاكِمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْمَلُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاكِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ المَالَّةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُ

أَوْ ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدْهُ شَيْعًا ﴾ [النُّورُ: ٣٩] .

وَمَا كَانَ كَذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَالعَدَمُ خَيْرٌ مِنْهُ ، فَلَا تَكُونُ الْسَاجِدُ عَامِرَةً إِلَّا بِالإِيْمَانِ الَّذِي مُعْظَمُهُ التَّوْحِيْدُ مَعَ العَمَلِ الصَّالِحِ الخَالِصِ مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ وَالبِدَعِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّىٰ الإِيْمَانِ المُطْلَقِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجِمَاعَةِ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/٥) بِتَصَرُّفٍ يَسِيْر.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ .

قُالَ ابْنُ عَطِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ يُرِيْدُ خَشْيَةَ التَّعْظِيْمِ وَالعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ ، وَلاَ تَعْظِيْمِ وَالعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ ، وَلاَ تَعْالَةَ أَنَّ الإِنْسَانَ يَخْشَىٰ المَحَاذِيْرَ الدُّنْيَوِيَّةَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْشَىٰ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَضَاءَ اللهِ وَتَصْرِيْفَهُ .

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « الْخَوْفُ عُبُودِيَّةُ القَلْبِ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلهِ ، كَالذُّلِّ وَالإِنَابَةِ ، وَالنَّوَكُّلِ، وَغَيْرِهَا مِنْ عُبُودِيَّةِ القَلبِ »(١). وَقَوْلُهُ : ﴿ فَعَسَى أُولَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهَتَدِينَ ﴾ .

أَيْ : ﴿ فَعَسَى ﴾ أُوْلَيِكَ الْمُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اللهُ قَهيَ وَاجبَةَ .

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العَنْكُبُوتُ: ١٠].

هَذهِ الآيَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - فِي الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ الإِيْهَانَ ويُبْطِنُونَ الكُفْرَ. فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الِلَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فَتَنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴿ وَيَدَّعِي ، مَا لَيْسَ لَهُ حَقِيْقَةٌ ﴿ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّه جَعَلَ فِتْ نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ فَإِذَا جَاءَ الامْتِحَانُ لِأَنَّ اللَّهُ مِنِيْنَ يُمْتَحَنُونُ وَلاَ يُتْرَكُونَ عَلَىٰ قَوْلِ : ﴿ ءَامَنَ اللَّهِ ﴾ فَيَظْهَرُ الصَّادِقُ اللَّهُ مِنِيْنَ يُمْتَحَنُونُ وَلاَ يُتْرَكُونَ عَلَىٰ قَوْلِ : ﴿ ءَامَنَ الْاللَّهِ ﴾ فَيَظْهَرُ الصَّادِقُ

<sup>(</sup>١) « طَرِيْقُ الهِجْرَتَيْنِ » (١/ ٢٩٢).

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

في إيْمَانِهِ مِنَ الكَاذِب.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ ﴾ [العَنْكَبُوتُ: ٢]. أَيْ يُخْتَبَرُونُ وَيُمْتَحَنُونَ .

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ فَانَّهُ يُمْتَحَنُ بِأَنْ يُصَابَ ﴾ [العَنْكَبُوتُ: ٣] فَإِذَ قَالَ: ﴿ وَالمُنَّاقِ، فَإِنْ صَبَرَ وَثَبَتَ عَلَىٰ إِيْمَانِهِ وَتَحَمَّلَ بِالأَذَىٰ مِنَ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ وَالفُسَّاقِ، فَإِنْ صَبَرَ وَثَبَتَ عَلَىٰ إِيْمَانِهِ وَتَحَمَّلَ اللّهُ وَتَحَمَّلَ اللّهُ حَنَّ وَجَلَّ وَهَهَذَا دَلَيْلٌ عَلَىٰ صِدْقِ إِيْمَانِهِ ، أَمَّا إِنْ النَّهُ عَلَىٰ صِدْقِ إِيْمَانِهِ ، أَمَّا إِنْ النَّحَرَفَ وَذَهَبَ مَعَ الفِتْنَةِ فَإِنَّ هَذَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ نِفَاقِهِ .

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ فَإِذَآ أُوذِى فِي ٱللَّهِ ﴾ أَيْ : نَالَهُ أَذَى بِسَبَبِ إِيْهَانِهِ بِاللهِ. وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلتَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ ﴾ أَيْ : أَذَاهُمْ .

﴿ كَعَذَابِ ٱللهِ ﴾ أَيْ : مُسَاويًّا لِعَذَابِ اللهِ مَعَ الفَرْقِ العَظِيْمِ ، لِأَنَّ فَتْنَةَ النَّاسِ زَائِلَةٌ وَمُنْتَهِيَّةٌ وَخَفِيْفَةٌ بِخِلَافِ عَذَابِ اللهِ – والعِيَاذِ بِاللهِ – فَإِنَّ عَذَابِ اللهِ – والعِيَاذِ بِاللهِ – فَإِنَّ عَذَابِ اللهِ شَوِيْدٌ وَبَاقَ وَمُسْتَمِرٌ .

فَتَأُمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- كَيْفَ سَوَّىٰ بَيْنَ عَذَابِ اللهِ وَفِتْنَةِ النَّاسِ، أَلَيْسَ هَذَا دَلِيْلاً عَلَىٰ جَهْلِهِ وَعَدَمِ إِيْهَانِهِ ؟!!. وَمَعْنَىٰ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- طَاعَةُ الكُفَّارِ وَالانْسِلَاخُ مِنَ الدِّيْنِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دِيْنٌ أَصْلاً، وَإِنَّهَا تَظَاهَرَ بِهِ، فَإِذَا جَاءَتْ المِحَنْ انْكَشَفَ وَتَبَيَّنِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ إِيْهَانٌ أَوْ كَانَ فِي قَلْبِهِ إِيهَانٌ إِيهِ إِيهَانًا إِيهَالِهُ إِيهَانًا إِيهُ إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهُ إِيهِ إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانَا إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانًا إِيهِ إِيهَانَا إِيهَانِهُ إِيهَانَا إِيهِ إِيهَانًا إِيهَانَهُ إِيهَانًا إِيهَانَا إِيهَانَا إِيهَا إِيهِ إِيهَانَا إِيهَا إِيهَانَهُ إِيهُ إِيهِ إِيهَانَهُ إِيهَا إِيهَانِهُ إِيهَانَهُ إِيهَانَهُ إِيهَا إِيهَانَهُ إِيهَانَهُ إِيهُ إِيهُ إِيهِ إِيهَانَهُ إِيهُ إِيهُ إِيهَانَهُ إِيهَانَهُ إِيهَانَهُ إِيهَا إِيهَا إِيهَانَهُ إِيهَانَهُ إِيهُ إِيهَانَهُ إِيهَا إِيهُ إِيهَانَهُ إِيهُ

ضَعِيْفٌ ، ثُمَّ زَالَ .

وَالشَّاهِدُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُو قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَتَعَالَىٰ - (۱) ، فَلَوْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَتَعَالَىٰ - (۱) ، فَلَوْ كَانَ يَخْشَىٰ اللهَ لاسْتَهَانَ بِفِتْنَةِ النَّاسِ وَعَذَابِهُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّوَقَّقَ مَنْ وَقَقَهُ اللهُ ، وَلَكِنَّ اللَّوَقَقَ مَنْ وَقَقَهُ اللهُ ، والمُهْتَدي مَنْ هَذَاهُ اللهُ .

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ بِسَنَدِ صَحِيْحِ (٢) مَوْقُوفَ عَلَىٰ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: « مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَىٰ عَنْهُ النَّاسِ ، وَمَيْ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ ، سَخَطِ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ الله عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ » .

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الفَتْنَةِ فِي الدِّيْنِ ، فَإِنَّهُ مَنْ أَرْضَىٰ اللهَ بِسَخَطِهِمْ ، كَانَ قَدْ اتَّقَاهُ ، وَكَانَ عَبْدَهُ الْصَّالِحَ ، وَاللهُ يَتَوَلَّىٰ اللهُ بِسَخَطُهِمْ ، كَانَ قَدْ اتَّقَاهُ ، وَكَانَ عَبْدَهُ الْصَّالِحَ ، وَاللهُ يَتَوَلَّىٰ اللهُ اللهُ -تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن الصَّالِحِيْنَ ، وَاللهُ -تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَعْرَجًا إِنَّ وَيَرَزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾ [الطَّلاقُ: ٢-٣].

وَاللهُ يَكْفِيْهِ مُؤْنَةَ النَّاسِ بِلاَ رَيْبِ أَمَّا كَوْنُ النَّاسِ كُلِّهِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ قَدْ لاَ يَحْصُلُ ذَلِكَ ، لَكِنْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ إِذَا سَلِمُوا مِنَ الأَغْرَاضِ ، وَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلفَوْزَانِ.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١/ ٢٤٨)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) .

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

العَاقِبَةُ ، وَمَنْ أَرْضَىٰ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ ؛ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ شَيْئًا كَالظَّالِمِ الَّذِي يَعَضُّ يَدَيْهِ ، أَمَّا كَوْنُ حَامِدِهِ يَنْقَلِبُ ذَمَّا ، فَهَذَا يَقَعُ كَثِيْرًا ، وَيَحْصُلُ فِي الْعَاقِبَةَ ، فَإِنَّ العَاقِبَةَ لِلتَّقُوكَى لاَ تَحْصُلُ ابْتِدَاءً عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ » (١).

وَلَقَدْ أُحْسَنَ مَنْ قَالَ :

إِذَا صَحَّ مِنْكَ الوُدُّ يَا غَايَةَ الْمَنَى فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ (٢)

قَالَ ابْنُ رَجِبٍ -رَحِمَهُ اللهُ- : « فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ كُلَّ خَلُوقٍ فَوْقَ التُّرَابِ؟ فَهُوَ تُرَابُ عَلَىٰ طَاعَةٍ رَبِّ الأَرْبَابِ »(٣). فَهُوَ تُرَابُ عَلَىٰ طَاعَةٍ رَبِّ الأَرْبَابِ »(٣). وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) « مُجْمُوعُ الفَتَاوَىٰ » (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) « مِنْ رَحِيْقِ الشِّعْرِ » (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَسَائِلُ ابْنِ رَجَبٍ ﴾ (٣/ ١٤٢) مِنْ رَحِيْقِ الشَّعْرِ.



# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ الثَّانِيةُ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤا إِن كُنُتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ-عَنْ قَوْلَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ:١٧٥].

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ قَوْلَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ [المَائِدَةُ: ٢٣].

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيْمَةِ: فَجَعَلَ التَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللهُ شَرْطًا فِي الْإِيْمَانِ فَدَلَّ عَلَىٰ انْتَفَاءَ الْإِيْمَانِ عِنْدَ انْتَفَائِهِ ، وَفِي الآيَةِ عَلَىٰ اللهِ شَرْطًا فِي الْإِيْمَانِ فَدَلَّ عَلَىٰ انْتَفَاءَ الْإِيْمَانِ عِنْدَ انْتَفَائِهِ ، وَفِي الآيَةِ الْأَخْرَىٰ : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُمُ ءَامَنهُم بِأُللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنهُم مُسلِمِينَ اللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنهُم مُسلِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَجَعَلَ دَلِيْلَ صِحَّةِ الإِسْلَامِ التَّوَكُّلَ، وَكُلَّهَا قَوِيَ إِيْهَانُ العَبْدِ، كَانَ تَوكُّلُهُ

الفَريْدُ في خُطَب التَّوْحيْد ﷺ

أَقُوكَىٰ، وَإِذَا ضَعُفَ الإِيْمَانِ ، وَلاَ بُدَّ، واللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يَجْمَعُ بَيْنَ التَّوَكُّلِ دَلِيْلاً عَلَ ضَعْفِ الإِيْمَانِ ، وَلاَ بُدَّ، واللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - يَجْمَعُ بَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالْعِبَادَة ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالْهِدَايَة ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُّلِ وَالْعِبَادَة ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالْهِدَايَة ، فَظَهَرَ أَنَّ التَّوَكُّلِ وَالْعِبَادَة ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالْإِيْمَانِ ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالْهِدَايَة ، فَظَهرَ أَنَّ التَّوَكُّلَ وَالْعِبَادَة ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالْعِبَادَة ، وَبَيْنَ التَّوَكُّلِ وَالْإِيْمَانِ ، وَلاَ عَمَانٍ ، وَلاَ عَمَانٍ ، وَالإِيْمَانِ ، وَلاَ عَمَالِ الإِسْلَام ، وَأَنَّ البَدَنِ مَقَامَاتُ الْإِيْمَانِ ، وَالإِحْسَانِ ، وَلَجْمِيْعِ أَعْمَالِ الإِسْلَام ، وَأَنَّ البَدَنِ مَثَامَاتُ الْإِيْمَانُ وَمَقَامَاتُهُ وَأَعْمَالُهُ وَأَعْمَالُهُ إِلّا عَلَىٰ سَاقِ التَّوَكُّلُ (۱).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَمَا رَجَا أَحَدٌ خَلُوقًا، وَلاَ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ إِلَّا خَابَ ظَنَّهُ فِيْهِ ؛ فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَفُهُ ٱلطَّنْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ (اللهُ اللهُ الحَجُ : ٣١] (٢).

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ-رَحِمَهُ اللهُ -: « التَّوَكُّلُ عَلَىٰ اللهِ قِسْمَانِ :

أَحَدُهُمَا: التَّوَكُّلُ فِي الأُمُورِ الَّتِي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ ، كَالَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ ، كَالَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَيْ الأَمْوَاتِ وَالطَّوَاغِيْتِ فِي رَجَاءِ مَطَالِبِهِمْ مِنْ نَصْرٍ ، أَوْ حِفْظٍ ، أَوْ رِزْقٍ ، أَوْ شَفَاعَة ؛ فَهَذَا شُرْكُ أَكْبَرُ .

الثَّانِي: التَّوَكُّلُ فِي الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ ؛ كَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ أَمِيْرٍ ، أَوْ سُلْطَانِ فِي الثَّانِي: التَّوَكُّلُ عَلَىٰ أَمِيْرٍ ، أَوْ سُلْطَانِ فِي الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ ؛ كَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ أَمِيْرٍ ، أَوْ سُلْطَانِ فِي الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ ؛ كَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَتَعَالَىٰ - مِنْ رِزْقٍ أَوْ دَفْعِ أَذَى ، وَنَحْوِ ذَلِكً ، فَهَذَا نَوْعُ شَرْكَ أَصْغَرُ .

<sup>(</sup>١) ﴿ طَرِيْقُ الْهِجْرَتَيْنِ ﴾ (٣١٨–٣٢١).

<sup>(</sup>٢) « مُجْمُوعُ الفَتَاوَىٰ » (١٠/ ٢٥٧).

وَمَا مِنْ شَكِّ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ الاعْتِهَادَ عَلَىٰ السَّبَ قَدْ يُوصِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ اللهِ، وَذَلِكَ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ السَّبَ هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ مَعَ اللهِ ، أَوْ مِنْ دُونِ اللهِ، فَيَعْتَقِدُ أَنَّ النَّهْعَ وَالظُّمرُ الثَّانِي يُعْتَمَدَ فَيَعْتَقِدُ أَنَّ النَّهْعَ وَالظُّمرُ الثَّانِي يُعْتَمَدَ عَلَيْهَا اعْتِهَا اعْتِهَا أَنَّ اللهِ المُلْمُ

وَهُنَا فَائِدَةٌ عَظِيْمَةٌ ، قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحَهُ الله ﴿ - : « يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ لَا يُعَلِّقُهُ الله ﴿ مُعَلِّقُ الله عَلَيْهُ الله ﴾ فَالْمُوظَّفِ اللَّذِي يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِمُرَتَّبِهِ لَا يُعَلِّقُهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتُحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿ حَاشِيةَ فَتْحِ الْمَجِيْدِ ﴾ حَاشِيَةَ رَقَم (٨/ ٥٦١-٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) « مُجْمُوعُ فَتَاوَىٰ الْمُعْتَيْمِيْنِ » الْمُجَلَّدُ الْأُوَّلُ ، بَابُ العِبَادَةِ .

الفَرِيْدُ فِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قُلُو بَهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ عَايَتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الْ الْ الْفَالُ: ٢].

وَالشَّاهِدُ -أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ قُوْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ النَّاسُ - هُوَ قَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَاللهُ اللهُ ال

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « أَيْ: اللهُ وَحْدَهُ كَافِيْكَ وَكَافِي أَتْبَاعِكَ ، فَلَا تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَىٰ أَحَد » (٢).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ ﴾ [الطَّلَاقُ: ٣].

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « أَيْ: كَافِيْهِ ، وَمَنْ كَانَ اللهُ كَافِيْهِ وَوَاقِيْهِ وَوَاقِيْهِ فَلَا مَطْمَعَ فِيْهِ لِعَدُوِّهِ ، وَلاَ يَضُرُّهُ إِلَّا أَذَى لاَبُدَّ مِنْهُ ، كَالحَرِّ وَالبَرَّدِ ، وَالجُوعِ فَلَا مَطْمَعَ فِيْهِ لِعَدُوِّهِ ، وَلاَ يَضُرُّهُ إِلَّا أَذَى لاَبُدَّ مِنْهُ ، كَالحَرِّ وَالبَرَّدِ ، وَالجُوعِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ ﴾ (٥٦٣ - ٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: « زَادَ المِعَاد» (١/ ٣٥).

والعَطَش ، وَأَمَّا أَنْ يَضُرَّهُ بِهَا يَبْلُغُ مُرَادَهُ ؛ فَلاَ يَكُونُ أَبَدًا » (١).

وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ »(٢) ،عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ حَسْبُنَا ٱللّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِيْنَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهُا مُحَمَّدُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِيْنَ قَالُوا لَهُ : ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِيْنَ قَالُوا لَهُ : ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِيْنَ قَالُوا لَهُ : ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِيْنَ قَالُوا لَهُ : ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَانْحَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا كَمْ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَانْحَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا كَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَسَلّهُ وَسَلَّمَ وَسَلّهُ وَسَلَّمَ وَسَلّهُ وَسَلَّمَ وَسَلّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَالُوا لَكُمْ اللّهُ عَمْرَانَ اللّهُ عَمْرَانَ اللّهُ عَمْرَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُو

قَالَ ابْنُ بَازِ -رَحِمَهُ اللهُ - ب « قَالْهَا إِبْرَاهِيْمُ فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ حِيْنَ أَلْقَاهُ النَّمْرُودُ ، وَقَالَ : ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِ بَرُدًا وَسَكَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأَنْبِيَاءُ : ٢٥]. فَكَفَاهُ شَرَّهُمْ وَنَجَّاهُ مِنْهُمْ ، وَصَارَتْ آيَةً مُعْجِزَةً تَدُلُّ عَلَىٰ صِدْقِ مَعَالَةُ ، وَقَال مُحَمَّدُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ أُحُدِ حِيْنَ قَالُوا لَهُ : إِنَّ اللهُ وَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَكَالُ اللهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَّبُنَا ٱللّهُ وَنِعْمَ اللهُ وَكَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَّبُنَا ٱللّهُ وَنِعْمَ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَّبُنَا ٱللّهُ وَنِعْمَ اللهُ وَكُونَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ لِيكِرُو وَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَالُكُ وَلِعَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَالُكُ وَلِعَلَىٰ اللهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ حَسَالُكُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ وَكُولُوهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ؛ فَقَالَ : ﴿ وَكُولُوا لَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً وَلَا عَلَى اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا لَلْهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا لَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا لَلْهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا لَهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ الل

وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَهَا عِنْدَ الشَّدَائِدِ ، لَكِنْ هَذَا لاَ يَمْنَعُ مِنَ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَهَا وَقَدْ لَبَسَ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَهَا وَقَدْ لَبَسَ الدِّرْعَ وَحَمَلَ السَّلَاحَ وَوَضَعَ الْخُوذَةَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَصْحَابُهُ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَصْحَابُهُ ، وَيَوْمَ الأَحْزَابِ حَفَرَ الخَنْدَقَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « بَدَائِعَ الْفَوَائِدِ» (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٥) .

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ [النِّسَاء: ٧١] (١).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَهَا عَلِمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: ﴿ شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لابْنِ بَازٍ ( ٢٤٩).

### -06

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -

﴿ أَفَأَ مِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّّ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَنْوا اللهَ عَنْ اللهَ عَمْوانَ اللهَ عَمْوانَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ ال

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

# الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ حِيْدِ

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدَيةِ فَالنَّارِ. مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### ثُمَّ أَمَّا بَغَدُ ،

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ -تَعَالَىٰ - فَ خَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ - تَعَالَىٰ - ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَرَ اللّهِ إِلّا اللّهَ إِلّا اللّهَ وَمُ النَّخَسِرُونَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلّا اللّهَ وَمُ النَّخَسِرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَافُ: ٩٩]. [الأَعْرَافُ: ٩٩].

وَالْمُرَادُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ تَحْرِيْمُ الأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ والقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَبَيَانُ بَعْض هَذِهِ الكَبَائِر .

فَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ مِنَ الكَبَائِرِ وَهُو يُفْضِي إِلَىٰ التَّسَاهُلِ فِي مَحَارِمِ اللهِ الْأَنَّ مَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ سَاءَتْ أَعْمَالُهُ ، وَأَخْلَاقُهُ وَتَصَرُّ فَاتُهُ ، وَلَمْ يَخُو الله ، وَلَمْ يَخُو الله ، وَلَمْ يَسُوءُ ظَلَّهُ بِاللهِ ، وَتَنْكَسِرُ وَالقُنُوطُ هُوَ اليَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ الله ، كَذَلكَ فَإِنَّهُ يَسُوءُ ظَلَّهُ بِاللهِ ، وَتَنْكَسِرُ نَفْسُهُ وَتَحْبَرِقُ ، وَالوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ ؛ فَيَرْجُو الله ، وَكَذَلكَ وَيَكَافُ ذَنُوبَهُ وَمَعَاصِيهُ فَلاَ يُغْرِقُ فِي المَعاصِي ، وَيَأْمَنْ مَكَرَ الله ، وَكَذَلكَ لاَ تَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، بَلْ يَكُونُ كَالطَّيْرَ بَيْنَ الجَنَاحَيْنِ ، وَفَضَّلَ بَعْضُ العُلَيَاءِ جَانَبَ الْخَوْفِ فِي حَالِ الصِّحَةِ ، لأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى المَعاصِي ، وَجَانِبَ اللهَ عَلْ المَعاصِي ، وَجَانِبَ اللهَ عَلْ المَوْصَ ، وَجَانِبَ اللهُ عَلْ المَعْصَ وَالأَصْلُ أَنْ الْأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ وَالأَصْلُ أَنْ الرَّجَاءِ فِي حَالِ الصِّحَةِ ، لأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى المَعاصِي ، وَجَانِبَ الرَّجَاءِ فِي حَالِ الصِّحَةِ ، لأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى المَعاصِي ، وَجَانِبَ الرَّجَاءِ فِي حَالِ المَرضِ ؛ لأَنَّهُ يَضْعُفُ عَنْ الأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ وَالأَصْلُ أَنْ

يَكُونَ بَيْنَهُمَ ﴾ (١).

أَيْ الْهَالِكُونَ وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ أُمِنُوا مَكْرَ اللهِ لَّلَا اسْتَدْرَجَهُمْ بِالسَّرَّاءِ والنِّعَمِ، فَاسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُونَ ذَلكَ مَكْرًا (٢).

أَتَدْرُونَ - أَيُّهَا النَّاسُ - مَا المَكْرُ؟، هُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْن - رَحَمُهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ للهِ مَكْرًا ، وَالمَكْرُ قُولِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ للهِ مَكْرًا ، وَالمَكْرُ هُوَ التَّوَصُّلُ إِلَىٰ الإِيْقَاعِ بِالْحَصْم مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ » (٣).

وَقَالَ قَتَادَةُ -رَحِمَهُ الله - : « بَغَتَ القَوْمَ أَمْرُ الله ، وَمَا أَخَذَ اللهُ قَوْمًا قَطُّ إِلَّا عِنْدَ سَلْوَتِهِمْ ، وَعِرَّتِهِمْ وَنِعْمَتِهِمْ ، فَلاَ تَغْتَرُّوا بِاللهِ (٤).

<sup>(</sup>١) ﴿ شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ ﴾ لأبْن بَازِ (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ» (٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: « فَتْحَ المَجِيْدِ» (٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي التَّفْسِيْر (تَفْسِيْـرُ آيَةِ ٩٥ مِنْ سُورَةِ الأَعْرَافِ).

الفُريْدُ فِحُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَفِي مُسْنَدِ أَخْمَدُ ، بِسَنَد صَحِيْح صَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي الصَّحِيْحة » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةً بْنِ عَامِر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا وَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يُحِبُّ ، فَإِنَّمَ هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ وَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبُوكَ بَلُهُ مَكَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهِمَ أَبُوكَ بَعْ اللهُ عَلَيْهِمَ أَبُوكَ بَعْ اللهُ عَلَيْهِمَ أَبُوكَ بَعْ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ الل

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُتَابِعُ نِعَمَهُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ مُقِيْمٌ عَلَىٰ مَعَاصِيْهِ، فَاحْذَرْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ يَسْتَدْرَجُكَ بِهِ » (٢).

فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ تَفْسِيْرُ اللَّكْرِ فِي قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ يَسْتَدْرِجُهُمْ اللهُ بِالنِّعَمِ إِذَا عَصَوْهُ ، وَيُمْلِي لَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُقْتَدِرٍ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَىٰ اللَّهُ بِالنِّعَمِ النَّكُر والخَدِيْعَةِ » (٣).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَن يَقَنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا اللهُ الله

والقُنُوطُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ اسْتِبْعَادُ الفَرَجِ ، وَاليَأْسُ مِنْهُ حَيْثُ يَسْتَبْعِدُ الفَّرَجِ ، وَاليَأْسُ مِنْهُ حَيْثُ يَسْتَبْعِدُ اللهِ ، الإِنْسَانُ حُصُولَ مَطْلُوبِهِ أَوْ كَشْفَ مَكْرُوبِهِ وَهُوَ يُقَابِلُ الأَمْنَ مِنْ مَكْرِ اللهِ ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤/ ١٤٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ-فِي (الصَّحِيْحَةِ» (٤١٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿ الدَّاءَ وَالدَّوَاءِ » (٧٨) .

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: « فَتْحَ المَجِيْدِ» (٥٧١).

و كِلَاهُمَا ذَنْبٌ عَظِيْمٌ لِمُنَافَاتِهِ لِكَمَالِ التَّوْحِيْدِ.

وَكُيْفَ يَقْنَطُ الْإِنْسَانُ -أَيُّهَا النَّاسُ- وَهُو يَعْلَمُ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ وَقُرْبِ رَحْمَتِهِ وَفَرَجِهِ مَا يَعْلَمُهُ، وَخُلَاصَةُ الْقَوْلَ - أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ فِي قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَفَأَمِنُونَ اللهِ اللهِل

وَفِي هَاتَيْنَ الآيَتَيْنِ: مَشْرُوعِيَّةُ الجَمْعِ بَيْنَ الخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ، قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: « فَيَجِبُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ مُعْتَدِلاً بَيْنَ الخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ، لاَ يَرْجُو فَقَطْ حَتَّىٰ يَأْمَنَ مِنْ مَكْرِ اللهِ ، وَلاَ يَخَافُ فَقَطْ حَتَّىٰ يَيأْسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، بَلْ يَكُونُ مُعْتَدِلاً » (١).

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «المُصَنَّفِ» بِسَنَدِ صَحِيْحِ (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « أَكْبَرُ الكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَالأَمْنُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ رَوْحِ اللهِ ».

فَقَوْلُهُ: « أَكْبَرُ الكَبَائِرِ » فِي هَذَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللَّنُوبَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ ، وَ الكَبَائِرُ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَخْتَلِفُ ؛ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضِ ، كَمَا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلفَوْزَانِ (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّ اقِ فِي «المُصَنَّفِ» (٢٦٠)، وَالطَّبَرَ انيُّ (٨٧٨٣)، بِإِسْنَادٍ صَحِيْح.

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

جَاءَ فِي ﴿ الصَّحِيْحَيْنَ ﴾ ﴿ ( ) \* ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ أَنْ مَسْعُود اللهِ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ أَنْ مَسْعُود اللهِ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ أَنْ مَشْعُود اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَدَكَ خَافَة اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلْكُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلْ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمَا عَلَا عَلَا

فَقَوْلُهُ: « الإِشْرَاكُ بِاللهِ » هُوَ أَكْبَرُ الكَبَائِر.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « الشِّرْكُ بِاللهِ هَضْمٌ لِلرُّبُوبِيَّةِ ، وَتَنَقَّصُ لِلإَهْ هَضْمٌ لِلرُّبُوبِيَّةِ ، وَتَنَقَّصُ لِلإَهْ هَيْة وَسُوءُ ظَنِّ برَبِّ العَالَمِيْنَ » .

وَقَالَ: ﴿ أَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ القَصْدَ بِالْخَلْقِ وَالأَمْرِ أَنْ يُعْرَفَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَيُعْبَدَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكَ بِهِ ، وَأَنْ يَقُومَ النَّاسُ بِالقَسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ اللَّه وَصِفَاتِهِ ، وَيُعْبَدَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكَ بِهِ ، وَأَنْ يَقُومَ النَّاسُ بِالقَسْطِ، وَهُو الْعَدْلُ اللَّه عَلَىٰ الله الله الله وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: الْعَدْلُ الله الله وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِنْبَ وَالْمِيزَاتَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحَدِيْدُ: ٢٥].

فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ أَرْسَلَ رُسَلَهُ ، وَأَنْزَلَ كُتْبَهُ ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَهُوَ الغَدْلُ ، وَمُو رَأْسُ العَدْلُ وَقُوامُهُ ، وَهُو العَدْلُ ، وَمِنْ أَعْظَمِ القِسْطِ التَّوْحِيْدُ ، وَهُو رَأْسُ العَدْلُ وَقُوامُهُ ، وَهُو العَدْلُ ، وَمُنْ أَعْظَمِ القِسْطِ التَّوْحِيْدُ ، وَهُو رَأْسُ العَدْلُ وَقُوامُهُ ، وَأَنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ لَا اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلُمُ لَا اللهُ اللهُ عَظِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٧٦١)، ومُسْلِمٌ (٨٦) .

ﷺ الفُريَدُ في خَطُب التَّوْحيَد

فَالشِّرْكُ أَظْلَمُ الظُّلْمِ، وَالتَّوْحِيْدُ أَعْدَلُ العَدْلُ، فَمَا كَانَ أَشَدُ مُنَافَاةً لَهَٰذَا المَقْصُودِ فَهُوْ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: « فَلَمَّا كَانَ الشَّرْكُ مُنَافِيًا بِالذَّاتِ لَمَّنَافُ المَقْصُودِ كَانَ أَكْبَرَ الكَبَائِرِ عَلَىٰ الإِطْلاقِ، وَحَرَّمَ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ كُلِّ لَمُشْرِك ، وَأَبَاحَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ لِأَهْلِ التَّوْحِيْد، وَأَنْ يَتَّخِذُوهُمْ عَبِيْدًا مُشْرِك ، وَأَبَاحَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ لِأَهْلِ التَّوْحِيْد، وَأَنْ يَتَّخِذُوهُمْ عَبِيْدًا هُمُ لَلَّ تَركُوا القيامَ بِعُبُودِيَّتِهِ، وَأَبَىٰ اللهُ أَنْ يَقْبَلَ لَمُشْرِك عَمَلاً ، أَوْ يَقْبَلَ فَيْهِ شَعْلَا اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ لَهُ رَجَاءً ، فَإِنْ المُشَرِك أَوْ يَقْبَلَ فَيْهِ شَعْلَا عُمُلاً اللهُ أَنْ يَقْبَلَ لَهُ رَجَاءً ، فَإِنْ المُشَرِك أَبُهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، حَيْثُ جَعَلَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ نِدًّا ، وَذَلِكَ عَايَةُ الجَهْلِ ، كَمَا أَنَّهُ الجَاهِلِيْنَ بِاللهِ ، حَيْثُ جَعَلَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ نِدًّا ، وَذَلِكَ عَايَةُ الْجَهْلِ ، كَمَا أَنَّهُ عَلَيْهُ الطَّهُ وَإِنْ كَانَ المُشْرِكُ فِي الوَاقعِ لَمْ يَظْلِمْ رَبَّهُ وَإِنَّا ظَلَمْ نَفْسِهِ » (١). وَقَوْلُهُ : «وَالأَمْنُ مِنْ مَكُر اللهِ » .

وَهُوَ إِقَامَةُ الْعَبْدِ عَلَىٰ الذَّنْبِ يَتَمَنَّىٰ عَلَىٰ اللهِ المَغْفِرَةَ ، فَلَا يُبَالِي بِمَا تَرَكَ مِنَ اللهِ المَغْفِرَةَ ، فَلَا يُبَالِي بِمَا تَرَكَ مِنَ اللهِ اللهِ إِمَا فَعَلَ أَوْ تَرَكَ . الوَاجِبَاتِ وَفَعَلَ مِنَ اللهِ بِمَا فَعَلَ أَوْ تَرَكَ .

كَمَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَنَا ﴾ [الأَعْرَافُ: ٩٩].

وَمَعْنَىٰ الآيَاتِ أَنَّ اللهَ لَّا ذَكَرَ حَالَ أَهْلِ القُرَىٰ الْمُكَذِّبِيْنَ لِلرُّسُلِ الْمُتَادِيْنَ فِي الْكُفْرِ وَالمَعَاصِي، ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ هُوَ الأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ فَي الكُفْرِ وَالمَعَاصِي، وَمَكْرُ اللهِ هُو أَنَّهُ إِذَا عَصَاهُ العَبْدُ وَأَغْضَبَهُ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَعَدَمُ الْخَوْفِ مِنْهُ، وَمَكْرُ اللهِ هُو أَنَّهُ إِذَا عَصَاهُ العَبْدُ وَأَغْضَبَهُ أَنْعَمَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ : « الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ» (١٠٩) .

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

بِأَشْيَاءَ يَظُنُّ الْعَبْدُ أَنَّهَا مِنْ رِضَا اللهِ عَنْهُ، وَهِيَ اسْتِدْرَاجٌ لَهُ، فَهَوُ لاَءِ الكَفَرَةُ مَنْوا مَكْرَ اللهِ بِهِمْ لَمَّا اسْتُدْرَاجُوا بِالسَّرَّاءِ وَالنِّعْمِ وَعَصَوا رُسُلَهُمْ، وَتَعَادُوا فِي المَّعَاصِي حَتَّى أَهْلَكُهُمْ اللهُ، وَحَذَّرَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلَهُمْ فَي المَعَاصِي حَتَّى أَهْلَكُهُمْ اللهُ، وَحَذَّرَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلَهُمْ فَي المَعَاصِي حَتَّى أَهْلَكُهُمْ الله وَحَذَّرَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلَهُمْ فَي المَعْلَى مَنْ اللهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَوَلَمْ يَهُ لِلّذِينَ يَرِثُونَ كَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَوَلَمْ يَهُ لِللَّذِينَ يَرِثُونَ فَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

وَ قَوْلُهُ: «والقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ».

وَالْمُرَادُ بِالقُنُوطُ - أَتُّهَا النَّاسُ - أَنْ يَسْتَبْعِدَ رَحْمَةَ اللهِ وَيَسْتَبْعِدَ حُصُولَ مَطْلُوبِهِ وَقَبُولُ تَوْبِتِهِ وَهُوَ سُوءُ ظَنِّ بِاللهِ ، وَجَهْلٌ بِسَعَةٍ رَحْمَةَ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ، وَهَذَا كَبَيْرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ .

وَ قَوْلُهُ: «**وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ**».

أَيْ قَطَعُ الرَّجَاءِ وَالأَمَلِ مِنَ اللهِ فِيْهَا يَخَافُهُ وَيَرْجُوهُ ، وَذَلِكَ إِسَاءَةُ ظَنِّ اللهِ باللهِ ، وَجَهْلٌ بهِ وَبسَعَةٍ رَحْمَتِهِ ، وَجُودِهِ وَمَغْفِرَتِهِ (٢).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْيُئُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ اللهُ اللّهُ الل

أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَلاَ يَيْأَسُونَ مِنْ رَوْحِ اللهِ مَهْمَا بَلَغَ بِهِمْ الْكَرْبُ والشِّدَّةُ ،

(١) " الإِرْشَادُ إِلَىٰ صَحِيْحِ الاعْتِقَادِ " لِلْفَوْزَانِ (١/ ٧١).

(٢) انْظُرْ: « فَتْحَ اللَّجِيْدِ» (٤) م.

لِعِلْمِهِمْ بِاللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقُرْبُ فَرَجِهِ ، وَقُرْبُ رَحْمَتُهِ ، فَهُمْ لاَ يَيْأَسُونَ مِنْ رَوْحِ اللهِ مَهْ مَا اشْتَدَّتْ بِهِمْ الْخُطُوبُ ، وَضَاقَ بِهِمْ الْحَالُ ، فَلُمْ لاَ يَيْأَسُونَ مِنْ رَوْحِ اللهِ مَهْ مَا اشْتَدَّتْ بِهِمْ الْخُطُوبُ ، وَضَاقَ بِهِمْ الْحَالُ ، بَلْ كُلَّ مَا اشْتَدَّ بِهِمْ الْخَطْبُ عَظُمَ رَجَاؤُهُمْ بِاللهِ (۱) .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُمُ لَا نَعْلَمُ .

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ : ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/ ٧٦) .

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الإِيْمَانِ بِاللّهِ الصَّبْرُ عَلَىٰ أَقْدَارِ اللّهِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «تَحْرِيْمِ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ والقُنُوط مِنْ رَحْمَة الله ».

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ عَلَىٰ أَقَدَارِ اللهِ ». الصَّبْرُ - أَيُّهَا النَّاسُ - الحَدِيْثُ عَنْهُ ذُو شُجُونِ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ - : «ذَكَرَ اللهُ الصَّبْرَ فِي تِسْعِيْنَ مَوْضِعًا مِنْ كَتَابِهِ الكَرِيْم » (١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « الصَّبْرُ ضِيَاءٌ » .

<sup>(</sup>۱) « مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ » (۲/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٣).

ه الفُريْدُ في خُطُب التُّوْحيْد

وَالضِيَاءُ -أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ النُّورُ الَّذِي يَحْصُلُ فَيْهِ نَوْعُ حَرَارَةٍ وإَحْرَاقُ أَ كَضِيَاءِ الشَّمْسِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يُونُسُ:٥] ، وَلَا كَانَ الصَّبْرُ شَاقًا عَلَىٰ النَّفُوسِ كَانَ ضِيَاءً ﴾ (١). وَلَلْتَ مُنَاكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَطَاءُ يُعْطِيْهِ اللهُ لِعَبْدِهِ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. وَلَيْسَ هُنَاكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَطَاءُ يُعْطِيْهِ اللهُ لِعَبْدِهِ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. وَلَيْسَ هُنَاكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَطَاءُ يُعْطِيْهِ اللهُ لِعَبْدِهِ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ. وَلَيْسَ هُنَاكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَطَاءُ يُعْطِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا أَعْطِيَ أَحَدُ لَيْ وَسَلَّمَ - : « مَا أَعْطِيَ أَحَدُ لَيْ عَطْيَةً وَسَلَّمَ - : « مَا أَعْطِيَ أَحَدُ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » .

وَالصَّبْرُ - أَيُّهَا النَّاسُ - ثَمَرَةٌ مِنْ ثِهَارِ الإِيْهَانِ بِاللهِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [التَّغَابُن:١١].

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «تَفْسِيْرِهِ» بِسَنَد صَحِيْح (")، عَنْ عَلْقَمَةَ تِلْمِيْذِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَحَمَهُ اللهُ - قَالَ: « هُوَ الرَّجُلُ تُصِيْبُهُ المُصِيْبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فَيَرْضَىٰ وُيُسَلِّمُ ».

وَالآيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هِيَ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ التَّغَابُنِ ، وَأَوَّلُهَا قَوْلُ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) «جَامِعُ العُلُومِ وَالْحِكَمِ» (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٦٩٪) ، ومُسْلِمٌ (١٠٥٣) .

<sup>(</sup>٣)ذَكَرَهُ الطَّبَرَ انيُّ في «تَفْسِيْرِ سُورَةِ التَّغَابُنِ آيَةُ (١١)، وَعَبْدُ الرَزَّ اقِ في «تَفْسِيْرِهِ» (٢/ ٢٩٥).

### الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

يَهْدِ قَلْبَكُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَالتَّغَابُن ١١].

فَقُوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ ﴾ يَعْنِي: أَنَّ جَمِيْعَ الْمَصَائِبِ النَّاسِ مِنْ أَوَّلِ الخَلِيْقَةِ إِلَىٰ آخِرِهَا ، فَإِنَّ اللهَ قَدَّرَهَا ، لَيْسَ هُنَاكَ النَّي تَنْزِلُ بِالنَّاسِ مِنْ أَوَّلِ الخَلِيْقَةِ إِلَىٰ آخِرِهَا ، فَإِنَّ اللهَ قَدَّرَهَا ، لَيْسَ هُنَاكَ مُصِيْبَةٌ تَحُدُثُ فِي الْعَالَمَ إِلَّا وَقَدْ قَدَّرَهَ اللهُ حَلَىٰ قَسْمَيْنَ : اللهَ عَلَىٰ قَسْمَيْن : اللهِ عَلَىٰ قِسْمَيْن :

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ : إِذْنٌ قَدَرِيُّ كَوْنِيٌّ ، مِثْلُ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ البَقَرَةُ: ١٠٢] ، أي : بَقُدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتِهِ .

الْقِسْمُ الْثَّانِي: الإِذْنُ الشَّرْعِيُّ مِثْلُ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۗ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢١٣]، أَي : بِشَرْعِهِ (١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمِ» أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ الْكِيِّتِ».

فَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ » أَيْ : الكُفْرُ الأَصْغَرُ .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلفَوْزَانِ (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٧).

مُنْ إِلَّهُ لِيهُ عَظَّبِ التَّوْحَيْد

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ » أَيْ : عَيْبُهُ أَوْ نَفْيُهُ، وَيَدْخُلُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : هَذَا لَيْسَ ابْنُ فُلَانِ ، مَعَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ شَرْعًا .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ الْلَيِّتِ » أَيْ : يَبْكِي الْإِنْسَانُ عَلَىٰ اللَّيِّتِ بُكَاءً عَلَىٰ صِفَةِ نَوْحِ الْحَامِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ التِّضَجُّرِ وَعَدَم الصَّبْر (۱).

وَيَدْخُلُ فِيْهِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ وَتِعْدَادِ فَضَائِلِهِ ، لِمَا فِيْهِ مِنَ السَّخَطِ عَلَىٰ القَدَرِ اللَّنَافِي لِلصَّبْرِ ، كَقَوْلِ النَّائِحَةِ : ( وَاعَضُدَاهُ وَانَاصِرَاهُ) وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢).

وَفِي «سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة»، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْشَّرِ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَ الْمُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّىٰ يُوفَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (").

وَمَوْطِنُ الشَّاهِدِ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فَى الدُّنْيَا » .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « القَوْلَ الْمُفِيْدَ» (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ ﴾ (٥٨١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجُهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٩٦) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٣) (٢١١٠) .

الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

أَيْ: يَصُنُّ البَلاَءُ والْمُصَائِبَ عَلَيْهِ ، لِمَا فَرَّطَ مِنَ النُّنُوبِ مِنْهُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَ الْبَلاَءُ والْمُصَائِبَ عَلَيْهِ ، لِمَا فَرَّطَ مِنَ النُّنُوبِ مِنْهُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبُ يُوَافِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِغَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّىٰ يُوَفَّىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

وَفِي «سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الْجَامِع»، مِنْ حَدِيْثِ أَنُس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُ » (٢).

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ -اخْتَبَرَ صَبْرَهُمْ - فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ ».

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ ﴾ (٥٨٤ – ٥٨٥) بِتَصَـرُّ فٍ يَسِيرٍ .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجُهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٣٩٦) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢) (صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٢١١٠) .

أَيْ: مَنْ رَضِيَ بِقَدَرِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ تَسَخَّطَ مِنْ قَدَرِ اللهِ ، سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ - نُعُوذُ بِاللهِ مِنْ سَخِطَ اللهُ (١).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَهَا عَلِمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُوجَزُ المُمَهَّدُ» (١٥٥).

# الخُطْبَةُ الأُولَىٰ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَمِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَان بِعْلْمِهِ الدُّنْيَا

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مَنُوا اللهَ عَمُونَ اللهَ عَنْ اللهِ عَمْ اللهُ عَمْوان اللهَ عَمْوان اللهُ اللهُ عَمْوان اللهُ الله

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعْفِرُ لَكُمْ أَكُمْ أَعُمَلَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَخْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَعَدَ أَنَّهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ.

### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «هَا جَاءَ لِيُ الرِّيَاءِ وَمِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعُلْمِهِ الدُّنْيَا».

وَالرِّيَاءُ هُوَ إِظْهَارُ العِبَادَةِ لِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لَهَا ، فَيَحْمَدُونَ صَاحِبَهَا، وَالفَرْقُ بَيْنَ الرِّيَاءِ فَالشَّمْعَةِ ، أَنَّ الرِّيَاءَ لَمَّا يُرَى ، كَالصَّلَاةِ والسُّمْعَةَ لَمَا يُسْمَعُ كِالقِرَاءَةِ ، وَالوَعْظِ وَالذِّكْرِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ التَّحَدُّثُ بِهَا عَمِلَهُ » . فَالوَعْظِ وَالذِّكْرِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ التَّحَدُّثُ بِهَا عَمِلَهُ » . قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشُرُ مِّ مِّلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللهُ كُمْ اللهُ عَمِلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَا لَكُهُ لَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُو

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ -أَيُّمَا النَّاسُ - أَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - نَبِيَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ ﴾ وَأَنَّهُ لَيْسَ رَبَّا وَلاَ مَلَكًا .

وَفِي هَذَا رَدُّ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَيَدْعُوْنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَيَسْتَغِيْثُونَ بِهِ مِنْ دُونِ اللهِ ، أَوْ يَقُولُونَ أَنَّهُ خَلُوقٌ

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ يَكِي اللَّهُ عَيْدِ اللَّهُ عَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ال

مِنْ نُورٍ ، وَهَٰذَا مِنَ أَعْظُمْ أَنْوَاعِ الغُلُوِّ .

وَأَكَّدُ هَذِهِ الْبَشَرِيَّةَ بِقُولُهِ: ﴿ مِثْلُكُو لَهِ فِي أُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ ، فَهُو بَشَرٌ ، يَجُوعُ ، وَيَمْرَضُ وَيَثْعَبُ فِي الْبَشَرِ وَتَجْرِي عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ الْبَشَرِيَّةُ ، كَمَا تَجْرِي عَلَيْ الْبَشَرِ ، فَيُصِيْبُهُ الْهَمُّ ، وَيُصِيْبُهُ الْجُزْنُ وَيُصِيْبُهُ مَا يُصِيْبُ الْبَشَر . وَيُصِيْبُهُ الْجُزْنُ وَيُصِيْبُهُ مَا يُصِيْبُ الْبَشَر . وَقَوْلُهُ ﴿ الْبَشَر ، فَيُصِيْبُهُ الْهَمُّ ، وَيُصِيْبُهُ الْجُزْنُ وَيُصِيْبُهُ مَا يُصِيْبُ الْبَشَر . وَقَوْلُهُ ﴿ الْبَشَر اللهُ وَاحِدٌ وَهُو اللهُ وَحَدَّهُ وَمَا سَوَاهُ فَهُو مَعْبُودٌ بِالبَاطِلِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ وَالْمَا اللّهَ هُو اللّهُ اللّهَ هُو اللّهُ اللّهَ هُو اللّهُ اللّهَ هُو اللّهُ الْبَاطِلِ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَى اللّهَ هُو اللّهُ اللّهَ هُو اللّهُ اللّهَ هُو اللّهُ اللّهَ هُو اللّهُ الْبَاطِلُ ، كَمَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَى اللّهُ هُو اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

فَهَذَا -أَيْضًا- دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ خُلَاصَةَ دَعْوَةِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالَّذِي جَاءَ بِهِ وَبَدَأَ بِهِ هُوَ التَّوْحِيْدُ وَإِنْكَارُ الشِّرْكِ (١).

وَكُلِّ الرُّسُلِ أَوَّل مَا يَبْدَءُونَ بِالدَّعْوَةِ إِلَىٰ التَّوْحِيْدِ وَإِنْكَارِ الشِّرْكِ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْوَتُ ﴾ [النَّعْلُ: ٣٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ﴾ أَيْ يَخَافُهُ ، وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رُؤْيَتَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَوْمَ القيَامَة (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَهَلًا صَلِحًا ﴾ أَيْ أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ تَحْصُلُ هَذِهِ الرُّوْيَةُ إِلَّا لِمَنْ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ فَتْحَ الْمَجِيْدِ ﴾ (٥٩١).

<sup>(</sup>٢) « مُجْمُوعُ الْفَتَاوَىٰ » (٦/ ٢٦٤).

والعَمَلَ -أَيُّهَا النَّاسُ- لاَ يَكُونُ صَالِحًا إلَّا إِذَا تَوَفَّرَ فِيْهِ شَرْطَانِ:

الْشَرْطُ الْأُوَّلُ: الْإِخْلَاصُ لِلهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنَ الرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ وَمِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ.

الشَّرْطُ الثَّاني : أَنْ يَكُونَ مُوَ افقًا لِسُنَّة رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَالِيًا مِنَ البَدَعَ وَالمُحْدَثَاتِ وَالْخُرَافَاتِ (١).

وَلاَ خِلَافَ - أَتُّهَا النَّاسُ - أَنَّ الإِخْلَاصَ وَالْمَتَابَعَةَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَمَلِ وَقُبُولِهِ ، كَمَا قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَمَلِ وَقُبُولِهِ ، كَمَا قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ اللَّهِ مَلَا وَهُو الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبَلُوكُمْ أَيْكُو أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَنِيْ وَالْعَنِيْ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

قَالَ : أَخْلَصُهُ ، وَأَصْوَبُهُ . قَيْلَ : يَا أَبَا عَلَيٌّ ، مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ ؟ .

قَالَ : ﴿ إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا ، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ ، وَ إِذَا كَانَ صَوَابًا ، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا ، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ ، حَتَّىٰ يَكُونَ خَالِصًا ، فَالْخَالِصُ مَا كَانَ لله ، وَالصَّوَابُ مَا كَانَ عَلَىٰ السُّنَّة » (٢).

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ﴾

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم -رَحِمَهُ اللهُ -: « أَيْ كَمَا أَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ سِوَاهُ ، فَكَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) «جَامِعُ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ» (١/ ٧٢).

الفُريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، فَكَمَا تَفَرَّدَ بِالإِلْهَيَّةِ يَجِبُ أَنْ يُنْبَغِي أَنْ تَكُودَ يَالإِلْهَيَّةِ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّدَ بِالعُبُودِيَّةِ ، فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْخَالِصُ مِنَ الرِّيَاءِ الْمُقَيَّدُ بِالسُّنَّةِ »(١).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَالَ - تَعَالَىٰ - : أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيْهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ».

قَوْلُهُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيْهِ غَيْرِي» أَيْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ غَيْرِي مِنَ المَخْلُوقِيْنَ تَرَكْتُهُ وَشَرْكَهُ.

وَفِي لَفْظٍ: ﴿ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلذَّي أَشْرَكَ ﴾ (٣).

قَالَ الطَّلِبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « الضَّمِيْرُ المَنْصُوبُ فِي قَوْلِهِ : «تَرَكْتُهُ» يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْعَمَلِ » (٤).

وَقَالَ الْعَافِظُ ابْنُ رَجِب -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللهِ أَقْسَامٌ: فَتَارَةً يَكُونُ رِيَاءً عَصْفًا كَحَالِ اللهَ اللهُ عَيْنَ ، كَمَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْذِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ النِّسَاءُ: ١٤٢].

<sup>(</sup>١) انْظُرْ : « الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ » (١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُ ) أُخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةُ (٤٢٠٢) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ شَرْحُ المِشْكَاةِ ﴾ رَقَمُ الْحَدِيْثِ (٥٣١٥).

و الفَريْدُ في خُطَب التَّوْحيْد

وَهَذَا الرِّيَاءُ المَحْضُ لاَ يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ مُؤْمِن فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ ، أَوْ الحَبِّ ، وَغَيْرهِمَا مِنَ الأَعْمَالِ وَالصِّيَامِ، وَقَدْ يَصْدُرُ فِي الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ ، أَوْ الحَبِّ ، وَغَيْرهِمَا مِنَ الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ، أَوْ الْخَبِّ ، وَهَذَا العَمَلُ الظَّاهِرَةَ ، أَوْ النَّي يَتَعَدَّى نَفْعُهَا ؛ فَإِنَّ الإِخْلاصَ فِيْهَا عَزِيْزُ ، وَهَذَا العَمَلُ لاَ يَشُكُنُ مُسْلَمٌ أَنَّهُ حَابِطٌ ، وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ المَقْتَ مِنَ اللهِ وَالعُقُوبَة . لاَ يَشُكُنُ مُسْلَمٌ أَنَّهُ حَابِطٌ ، وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ المَقْتَ مِنَ اللهِ وَالعُقُوبَة . وَتَارَةً يَكُونُ العَمَلُ للهِ وَيُشَارِكُهُ الرِّيَاءُ ؛ فَإِنْ شَارَكَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَالنَّصُوصُ الصَّحِيْحَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ بُطُلَانه (١).

وَأَمَّا إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا -أَيُّهَا النَّاسُ - وَبَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ فَهُوَ مَتَىٰ قَصَدَ بِعَمَلِهِ الصَّالِحِ التَّوَصُّلَ إِلَىٰ غَرَضِ مِنَ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا مَثَلَ وَظَيْفَةِ أَوْ مَرْ تَبَةٍ أَوْ مَالِ وَنَحْوِهِ ، وَهَذَا مِنَ الشِّرْكِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَقَدْ دَلَّتْ الآيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَرَادَ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا فَقَط ؛ بِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ رِدَّةً، وَهُوَ يُعْتَبَرُ مِنَ الشِّرْكِ الأَكْبَرِ ، لِقَوْلِ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِط مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَنْطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آلَ ﴾ [هُودُ: ١٦].

فَهَذَا وَعِيْدٌ إِنَّا يَكُونُ لَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ شَرْكًا أَكْبَرَ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُبُوطُ (١) «جَامِعُ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ» شَرْحُ حَدِيْثِ (١) .

الفَرِيْدُ فِي خَطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

العَمَلِ ، وَدُخُولُ النَّارِ وَالْخُلُودُ فِيْهَا .

أَيْ مِنْ شِدَّةِ عِنَايَتِهِ وَانْشِغَالِهِ بِالجِهَادِ غَيْرِ مُتَفَرِّعِ لِتَرْجِيْلِ شَعْرِهِ وَدَهْنِهِ وَنَحْوِهِ وَغَيْرِ مُتَفَرِّعِ لِتَنْظِيْفِ بَدَنِهِ إِذَا كَانَ فِي الحِرَاسَةِ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ ، أَيْ مَعْرُوف ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ إِخْلَاصِهِ وَصِدْقِهِ ، وَإِنْ مَعْمُورُ فِي النَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، وَالْمَرَادُ بِالسَّاقَةِ مُؤَخِّرَةُ الجَيْشِ ، وَصَاحِبُهَا كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، وَالْمَرَادُ بِالسَّاقَةِ مُؤَخِّرَةُ الجَيْشِ ، وَصَاحِبُهَا يَتَبَعُ العَاجِزِيْنَ ، وَيُسْعِفَهُمْ ، وَيُعِيْنُهُمْ لَا يُكْثِرُ مِنَ الاسْتِعْذَانِ ، بَلْ إِنَّهُ قَدْ يَشَتَعُ العَاجِزِيْنَ ، وَيُسْعِفَهُمْ ، وَيُعِيْنُهُمْ لَا يُكْثِرُ مِنَ الاسْتِعْذَانِ ، بَلْ إِنَّهُ قَدْ يَشَعَلُ رَأَيُهُ ، وَيَعْرِضُ الأُمُورَ فَلاَ يُقْبَلُ رَأَيُهُ ، وَيَعْرِضُ الأُمُورَ فَلاَ يُقْبَلُ رَأَيُهُ ، وَيَعْرِضُ الأَمُورَ فَلاَ يُقْبَلُ رَأَيُهُ ، وَلاَ تُشَعِّعُ مَشُورَتُهُ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٨٨٦) .

مُ الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ الثُّوحِيْدِ

فَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - حَالُ أَصْحَابِ الطَّاعَةِ الْمَّطَلِّعِيْنَ لِلثَّوَابِ الأُخْرَوَيُّ فَلَا يَتَحَرَّوْنَ مَنَاصِبَ الأُمُورِ وَمَعَالِيَهَا ، وَلاَ التَّقَدُّمَ عِنْدَ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ فَلاَ يَتَحَرَّوْنَ مَنَاصِبَ الأُمُورِ وَمَعَالِيَهَا ، وَلاَ التَّقَدُّمَ عِنْدَ المُلُوكِ وَالأُمْرَاءِ وَالوُجَهَاءِ ، فَلِهَذَا لاَ يَعْرِفُو نَهُمْ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِ إِخْلَاصِهِمْ وَإِرَادَتِمِمْ وَالوُجَهَاءِ ، فَلِهَذَا لاَ يَعْرِفُو نَهُمْ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِ إِخْلَاصِهِمْ وَإِرَادَتِمِمْ وَإِرَادَتِمِمْ وَأَلْتُهُمْ اللهَ عَلَىٰ كَمَالِ إِخْلَاصِهِمْ وَإِرَادَتِمِمْ وَأَلْتُهُمْ وَأَسْتَغُفُرُ اللهُ .

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ تَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا وَالتَّحْذِيْرُ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَىٰ غَيْرِ اللهِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بِعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَمِنَ الشِّرِكِ الشِّركِ إِلَانْسَان بِعْلَمِهِ الدُّنْيَا».

وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَعْرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ تَعْلِيلٍ مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَدَ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابُا وَالتَّحْذِيْرُ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَىٰ غَيْرِ اللهُ أَوْ تَعْلِيلٍ مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَدَ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابُا وَالتَّحْذِيْرُ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَىٰ غَيْرِ الله عَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ».

أُخْرَجَ ابْنُ حَجَرِ فِي «المَطَالِبِ العَالِيَةِ» (١) ، بِسَنَد صَحِيْحِ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ رَدَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُمَ فَسَلَّمَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ رَدَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُمَ فَسَلَّمَ –

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «المَطَالِبِ العَالِيَةِ» (٧/ ٩٦) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ.

ك الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ

وَاحْتَجَّ بِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ: « مِنْ هَا هُنَا تُؤْتَوْنَ نُجِيئُكُمْ بِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتَجِيْئُونَ بِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ » .

وَالشَّاهِدُ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ طَاعَةُ العُلَهَاءِ وَالأُمْرَاءِ فِيْهَا يُخَالِفُ شَرْعَ اللهِ .

### قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ -رَحْمَهُ اللَّهُ - :

وَالْمُرَادُ بِالْعُلَمَاءِ: الْعُلَمَاءُ بِشَرْعِ اللهِ، وَبِالْأَمْرَاءِ: أُولُوا الْأَمْرَ الْمُنفِّذُونَ لَهُ، وَهِالْأَمْرَاءِ: أُولُوا الْأَمْرَ الْمُنفِّذُونَ لَهُ، وَهِالْأَمْرَاءِ: أُولُوا الْأَمْرَ الْمُنفِّذُ وَمَا اللَّذُكُورَانَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ -: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَوْلِيهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَوْلِيهُ اللَّهُ مَن مُنكُراً ﴾ [النّساء: ٥٩].

فَجَعَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - طَاعَتَهُ مُسْتَقِلَةً ، وَطَاعَةَ رَسُولِهِ مُسْتَقِلَّةً ، وَطَاعَة رَسُولِهِ مُسْتَقِلَّةً ، وَطَاعَة أُولِي الأَمْرِ تَابِعَةً ، وَلِهَذَا لَمْ يُكَرِّرْ الفِعْلَ ﴿ أَطِيعُوا ﴾ فَلاَ طَاعَة لَحْلُوق فِي مَعْصِيَةِ الخَالِق .

وَقَوْلُهُ « فِي تَحْرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللهُ » أَيْ فِي جَعْلِهِ حَرَامًا ، أَيْ : عَقِيْدَةً وَعَمَلاً أَوْ تَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ ، أَيْ : جَعْلُهُ حَلاَلاً عَقِيْدَةً أَوْ عَمَلاً (١).

وَأَمَّا أَثُرُ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَهُوَ قَالَهُ لِمَنْ قَالَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكُرِ وَعُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لاَ يَرَيَانِ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَىٰ الحَبِّ، وَ يَرَيَانِ أَنَّ إِفْرَادَ الحَبِّ أَفْضَلُ ، أَوْ مَا هُوَ مَعْنَىٰ هَذَا ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَىٰ أَنَّ التَّمَتُّعَ

<sup>(</sup>١) « القَوْلَ الْمُفِيْدَ» (٢/ ١٥٠).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

بِالغُمْرَةُ إِلَىٰ الْحَجِّ وَاجِبُ ، وَيَقُولُ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١): « إِذَا طَافَ بِالنَّيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشُواطٍ فَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ شَاءَ أَمْ أَبَىٰ ».

وَذَلِكَ لِحَدِيْثِ سُرَاقَةُ بْنِ مَالِكِ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢)، حِيْنَ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيُحِلُّوا إِذَا طَافُوا بِالبَيْتِ وَسَعَوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَقَالَ شُرَاقَةُ : يَا رَسُولُ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟، قَالَ: « بَلْ لِلأَبَدِ » .

وَمَوْطِنُ الشَّاهِدِ - أَثَّهَا النَّاسُ - أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مُخَالَفَةُ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ ، فَمَنْ دُونَهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَىٰ أَلَّا يُطَاعُوا فِي مُخَالَفَةِ الشَّرْع .

قَالَ الإَمَامُ أَخْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ - : « نَظَرْتُ فِي المُصْحَفِ فَوَجَدْتُ طَاعَةَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلاثٍ وَثَلاَثِيْنَ مَوْضِعًا ، ثُمَّ جَعَلَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلاثٍ وَثَلاَثِينَ مَوْضِعًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْلُو: ﴿ فَلْيَحُذُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ يَتُلُو: ﴿ فَلْيَحُدُرُ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللهُ وَسَلَّمَ عَذَابُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ مِنْ مُؤْلِنُهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا ال

أَتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ ، الفِتْنَةُ الشِّرْكُ ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلَكَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٣٩٦)، ومُسْلِمٌ (١٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٧٨٥)، ومُسْلِمٌ (١٢١٦) .

ثُمَّ جَعَلَ يَتْلُوهَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَكَا مَا ثَلَا وَرُبِّكَ لَا يُعِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيْعَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلَا ا

وَمَوْطِنُ الشَّاهِدِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ تَرْكَ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالأَخْذَ بِأَقْوَالِ العُلَمَاءِ وَالأُمْرَاءِ المُخَالِفَةِ لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ سَبَبُ الفِتْنَةِ أَوْ العَذَابِ الأَلِيْمِ.

أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ حَذَّرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنَ التَّحَاكُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِ فِي أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ حَذَّرَ اللهُ الْحَرِيْم، فَمِنْ ذَلِكَ :

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوّاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوّاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أُمْرُواْ إِلِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ قَ وَإِذَا أَيْنَ اللهُ مُنَافِقِينَ يَصُدُونَ وَلَيْلَ الْمَانُوقِينَ يَصُدُونَ وَلَا اللهَ عَلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ آلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَسَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ صَحِيْحٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الشَّعْبِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ النَّهُودِ خُصُومَةٌ ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ : نَتَحَاكُمْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ؟ الْمُنَافِقِيْنَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ : نَتَحَاكُمْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ؟

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ بَطَّةَ فِي « الإِنَابَةِ » رَقَمْ (٩٧) ، بِإِسَنَادٍ صَحِيْحٍ.

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

لِأَنَّهُ عُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَأْخُذُ الْرَّشُوةَ، وَقَالَ الْنَافِقُ نَتَحَاكُمْ إِلَىٰ اليَهُودِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرَّشُوةَ، فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنَا فِي جُهَيْنَةَ، فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ يَأْخُذُونَ الرَّشُوةَ، فَلَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ الآيَة: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ... ﴾.

فَهَذِهِ الآيَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَدَّعِي الإِسْلَامَ وَالإِيْهَانَ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَتْ الحَوَادِثُ والخُصُومَاتُ طَلَبُوا التَّحَاكُمَ لَيْسَ كَذَلِكَ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَتْ الحَوَادِثُ والخُصُومَاتُ طَلَبُوا التَّحَاكُمَ إِلَىٰ غَيْرِ اللهِ ، وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي اللهِ عَيْرِ اللهِ ، وَقَالَ اللهُ حُوبَ اللهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا فِي اللهُ عَيْنِ اللهِ عَنْ مُصْلِحُونَ وَلَكِنَ لَا اللهُ اللهُ عَيْنِ اللهِ عَنْ مُصْلِحُونَ وَلَكِنَ لَا إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ فَي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ اللهَ إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ فَي اللهُ عَنْ مُصَلِحُونَ وَلَكِنَ لَا إِنَّهُمْ هُمُ اللهُ فَي اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُ

فَدَلَّتُ الآيَةُ بِسِيَاقِهَا عَلَىٰ أَنَّ تَعْكِيْمَ شَرْعِ اللهِ مِنَ الإِصْلَاحِ فِي الأَرْضِ وَأَنَّ تَعْكِيْمَ غَيْرِ شَرْعِ اللهِ مِنَ الإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ وَأَنَّ تَعْكِيْمَ غَيْرِ شَرْعِ اللهِ مِنَ الإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ مَعَ إِفْسَادِهِمْ لَجَهْلِهِمْ وَضَلَا لِهِمْ وَضَلَا لِهِمْ وَنَفَاقِهِمْ حَتَّىٰ انْقَلَبَتْ عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ مُصُلَاحًا ، وَلِهَذَا قَالَ - تَعَالَىٰ - : عَلَيْهِمْ اللَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُهُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأَعْرَافُ:٥٦].

وَصَلَاحُ الأَرْضِ -أَيُّهَا النَّاسُ- لاَ يَكُونُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ شَرْعِ اللهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَبَاطِنًا وَفَسَادُهَا بِمُخَالَفَةِ شَرْعِ اللهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ عُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَنَا اللَّهُ : ٥٠].

أَيْ: يُرِيْدُ هَوُّلاَءِ المُتَحَاكِمُونَ إِلَىٰ اليَهُودِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّوَاغِيْتِ التَّحَاكُمَ إِلَىٰ حُكْمِ اللهِ ؟! ، فَهُوَ عَالمٌ إِلَىٰ حُكْمِ اللهِ ؟! ، فَهُوَ عَالمٌ بِمَصَالِحِ عِبَادِهِ ، وَالعَالِمُ بِمَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ أُمُورَهُمْ وَعَوَاقِبُهُمْ ، فَهُوَ عَالمٌ بِكُلَّ شَيْءٍ (١).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بِهَا عَلِمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ شَرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لا بْنِ بَازٍ -رَحِمَهُ الله - (٢٧٣) .

## الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا مَنْ اللهُ عَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِل فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ وَأَنتُم مُسلِمُونَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَمْرَان اللهُ اللهُ عَمْرَان اللهُ عَمْرَان اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَان اللهُ ال

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَخِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

القُرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ الشَّوْحِيْدِ

مُعْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ ،

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّهَا النَّاسُ- عَنْ: «مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ والصِّفَات».

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ يَجِبُ إِثْبَاتُ أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ عَلَىٰ الوَجْهِ اللَّاثِقِ بِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنْ غَيْرِ تَغْرِيْفٍ وَلاَ تَعْطِيْلٍ ، وَلاَ تَكْييْفِ ، وَلاَ تَحْبُ الأَخْذُ بِها وَاللهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُمْ وَهُو الَّذِي قَالَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُمْ وَهُو اللَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ ؛ جَاؤُهُ بِإِثْبَاتِ أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ عَلَىٰ الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ ، وَهَكَذَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَتَابِعُوهُمْ أَمُرُّوا آيَاتِ الصَّفَاتِ عَمَلاً وَهَكَذَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَتَابِعُوهُمْ أَمُرُّوا آيَاتِ الصَّفَاتِ عَمَلاً وَالصَّفَاتِ عَمَلاً وَأَحَادِيثَهَا كُهَا جَاءَتْ وَأَثْبُتُوا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ عَمَلاً وَلَحَدِيثَهَا كُهَا جَاءَتْ وَأَثْبُتُوا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ عَمَلاً وَلَعْهُ إِلَّ مَا يَكُنُ لَهُ وَاللهُ أَحَدُ اللَّ اللَّهُ الصَحَمَدُ اللَّ لَمْ اللهُ مَن الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ عَمَلاً وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَهُ أَكَدُلُ اللهِ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَكُذُ اللهَ مُنَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ عَمَلاً وَلَكُمْ اللهَ مَن الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ عَمَلاً وَلَمْ اللهَ الْمَاءِ وَلَوْ اللهُ عَلَى الْمَاءِ وَلَوْ اللّهُ الْمُعْولِ وَلَوْ اللّهُ الْمُعْوَى اللهُ اللهُ وَلَوْلُهُ الْمُعْولِ الْمَاءِ وَلَوْ الْمُعْولِ الْمُ الْوَلَهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُولِي اللهُ الْهُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْمَا الْمُعُولُولُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْمُولُ اللهُ المُولِلهُ الْ

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهُ ﴾ [النَّحْلُ: ٧٤].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيَّ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيعُ الْبَصِيعُ السَّوْرَىٰ: ١١].

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مَرْيَمُ: ٢٥] أَيْ: لاَ سَمِيَّا لهُ وَلاَ كُفْءَ لَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، وَأَمَّا جَحْدُ شَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَالجَحْدُ هُوَ الإِنْكَارُ .

## وَ الإِنْكَارُ أَنْوَاعٌ :

الأَوَّلُ: إِنْكَارُ تَكْذِيْبِ، وَهَذَا كُفْرٌ بِلاَ شَكِّ، فَلَوْ أَنَّ أَحُدًا أَنْكَرَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ الثَّابِتَة فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّة ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ للهِ يَذْ ، أَوْ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لَمْ يَسْتَوِ عَلَىٰ عَرْشِهِ ، أَوْ لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ ، فَهُو كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْن ؛ لِأَنَّ تَكْذِيْبَ خَبَرِ اللهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنْ المِلَّةِ بِالإِجْمَاعِ المُسْلِمِيْن ؛ لِأَنَّ تَكْذِيْبَ خَبَرِ اللهِ وَرَسُولِهِ كُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنْ المِلَّةِ بِالإِجْمَاع .

النَّوْعُ الثَّانِي: إِنْكَارُ تَأْوِيْلِ وَهُوَ أَنْ لاَ يُنْكِرَهَا وَلَكِنْ يَتَأَوَّلُهَا إِلَىٰ مَعْنَىٰ يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا ، وَهَذَا نَوْعَان:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ لِلتَّأْوِيْلِ مُسَوِّغٌ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، فَهَذَا لاَ يُوجِبُ الكُفْرَ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لاَ مُسَوِّغَ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ ، فَهَذَا حُكْمُهُ الكُفْرُ؛ لاَ مُسَوِّغُ ضِارَ فِي الحَقِيْقَةِ تَكْذِيْبًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : المُرَادُ بِقَوْلِهِ لَاَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُسَوِّغٌ صَارَ فِي الحَقِيْقَةِ تَكْذِيْبًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : المُرَادُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ تَعَالَىٰ - : ﴿ يَعُرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القَمَرُ: ١٤].

تَجْرِي بِأَرْضِنَا ، فَهَذَا كَافِرٌ لِأَنَّهُ نَفَاهَا نَفْيًا مُطْلَقًا ، فَهَذَا مُكَذِّبٌ ، وَلَوْ

قَالَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المَائِدَةُ: ٢٤] المُرَادُ بِيَدَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، فَهُو كَافِرٌ ، لِأَنَّهُ لاَ مُسَوِّغَ لَهُ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ ، وَلاَ هُوَ مُقْتَضِي الْحَقِيْقَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، فَهُو مُنْكِرٌ وَ مُكَذِّبُ لَكِنْ إِنْ قَالَ: المُرَادُ بِاليَدِ النَّعْمَةُ أَوْ القُوَّةُ فَلاَ يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّ اليَدَ فِي اللَّغَةِ تُطْلَقُ بِمَعْنَيْهَا (۱).

وَقَدْ أَنْكَرَتْ الجَهْمِيَّةُ الأَسْمَاءَ والصِفَاتِ ، وَتَأَوَّلُوا الأَسْمَاءَ حَتَّىٰ صَارُوا مُعَطِّلَةً ، وَمُقْتَضَىٰ قَوْهِمْ نَفْيُ وُجُودِ اللهِ بِالكُلِّيَّةِ ، وَهِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الشَّنَةِ بِالكُلِّيَةِ ، وَهِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الشَّنَةِ بِالكُلِّيَةِ ، وَهِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الشَّنَةِ بِالكُفْرِ ، وَالوَاجِبُ قَتْلُهُمْ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَيُسْتَتَابُوا ، ذَلِكَ لِإِنْكَارِهِمْ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ العَزِيْزِ وَالشَّنَةِ المُطَهَّرَةِ وَالإِجْمَاعِ (٢).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ أَنَّ الاَسْمَ مَا تَسَمَّىٰ بِهِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَالصَّفَةَ مَا اتَّصَفَ بَهَا .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ۚ قُلْ هُو رَبِي لآ إِلَهَ إِلَهُ إِلَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَوَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَوَا عَلَيْهِ مَا يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ۚ قُلْ هُو رَبِي لآ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهِ مَا إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرِّعْدُ: ٣٠].

فَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَهُمْ ﴾ أَيْ كُفَّارُ قُرَيْشِ.

﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنَ ﴾ الْمَرَادُ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّهُمْ يَكُفُرُونَ بِهَذَا اللهُ اللهُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَبِن سَأَلَتُهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَىٰ ، فَهُمْ مُقِرُّونَ بِهِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلَبِن سَأَلَتُهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ ﴾ [لُقْأَنُ:٢٥].

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ﴿ شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ ﴾ لا بْنِ بَازٍ -رَحِمَهُ اللهُ - (٢٧٧) .

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَ فِي (صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلِ بِنْ عَمْرُو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنْ أَرَادَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكْتُبَ الصُّلَّحَ فِي غَزْوَةِ الْحُدِيْبِيَةِ : « اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ » ، قَالَ سُهَيْلُ : أَمَا الرَّحْمَٰنُ ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ » .

فَهَذَا الْإِنْكَارُ -أَيُّهَا النَّاسُ- إِنْكَارُ جُحُودٍ وَعِنَادٍ وَتَعَنَّتٍ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسَجُدُواً لِلرَّمَّنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمَٰكَنُ أَسَجُدُواً لِلرَّمَّنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمَٰكَنُ أَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ قَانُ: ٦٠].

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ إِنْكَارَ قُرَيْشِ -أَيُّهَا النَّاسُ - لَهَذَا الاسْمِ كَانَ جُحُودًا وَعِنَادًا وَتَعَنَّتًا أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ هَذَا الاسْمِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَعِنَادًا وَتَعَنَّدًا أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَ هَذَا الاسْمِ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - حِكَايَةً عَنْهُمْ : ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مَا عَبَدُنَهُمْ ﴾ [الزُّخْرُفُ:٢٠].

وَقَدْ جَاءَ هَذَا الاسْمُ -أَيُّهَا النَّاسُ- فِي بَعْضِ أَشْعَارِ الجَاهِلِيَّةِ ، كَقَوْلِ سَلاَمَة بْن جُنْدُب الطَّهَوي:

عَجِلْتُمْ عَلَيْنَا إِذْ عَجِلْنَا عَلَيْكُمْ وَمَا يَشَأْ الرَّحْمَنُ يَعْقِدْ وَيُطْلِقِ (٢)

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ تَعَدُّدَ الأَسْمَاءِ يَدُلُّ عَلَىٰ عَظَمَةِ الْمُسَمَّىٰ ، واللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ عَالَىٰ - اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٥٨١) .

<sup>(</sup>٢) "المَنْهَجُ الأَسْمَىٰ فِي شَرْح أَسْهَاءِ الله الْحُسْنَىٰ » مَحُمَّد النَّجْدِيُّ (١/٧٦).

ٱلْحُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَهِهِ ۚ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٨٠].

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طَهَ: ٨].

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ، يَعْنِي تَامَّةً ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ ، يَعْنِي تَامَّةً عَظِيْمَةً ، تَشْتَمِلُ عَلَىٰ مَعَانِ جَلِيْلَةِ (۱).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « للهِ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ اسْمًا ، مَائَةٌ إِلَّا وَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « للهِ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ اسْمًا ، مَائَةٌ إِلَّا وَسُولُ اللهِ عَفْظُهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَهُوَ وِتْرُ يُحِبُ الوِتْرَ » ، وَفِي رُوايَةٍ «مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يَدْعُو: « اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، ابْنُ عَبْدِكَ اللهُ عَبْدِكَ اللهُ عَبْدِكَ ، ابْنُ عَبْدِكَ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ المُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣٦) ، ومُسْلِمٌ (٢٦٧٧) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَنْحَرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٩١))، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ » (٢٥٨).

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

ابْنُ أَمَتُكَ ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ ... » .

فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - يَدُلُّ أَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ كَثِيْرَةٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، وَكَثْرَةُ الأَسْمَاء الْحُسْنَىٰ تَدَلُّ عَلَىٰ عَظَمَة الْمَسَمَّىٰ .

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ اُ ٱلْخُسُنَىٰ فَادَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأَعْرَافُ: مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَرَافُ: مَا وَحُمْنُ الْأَعْرَافُ: مَا وَحُمْنُ الْأَعْرَافُ: مَا وَحُمْنُ الْأَعْرَافُ: مَا وَحُمْنُ الْأَعْرَافُ الْأَعْرَافُ الْأَوْفُورِ اللهِ مِهَا فِي دُعَاءِكُمْ كَأْن تَقُولُ: يَا رَحْمَنُ الْأَحْمِنِي ، يَا خَفُورِ الْعُفِرْ لِي ، يَا تَوَّابُ تُبْعَعَلَيَّ ، يَا رَزَّاقُ الْرُزُقْنِي ، وَهَكَذَا.

﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَ بِهِ أَيْ: اتْرُكُوا الَّذِيْنَ يُنْكُرُونَهَا، أَوْ يُنْكِرُونَ مَعَانِيْهَا، وَيُحَرِّفُونَهَا، وَاهْجُرُوهُمْ لِلهِ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ اللهِ.

وَلَهَذَا - أَثُمَا النَّاسُ - يَجِبُ أَنْ نُحَدِّثَ النَّاسَ بِهَا يَفْهَمُونَ وَ بِهَا يَعْرِفُونَ حَتَّىٰ لاَ يُكَذِّبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ؛ فَبَعْضُ النَّاسِ لاَ يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ فَيَفْهَمُ الكَلامَ فِي لاَ يُكَذِّبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ؛ فَبَعْضُ النَّاسِ لاَ يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ فَيَفْهِمُ الكَلامَ فِي الأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ عَلَىٰ غَيْرِ المُرَادِ ، لَهَذَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١)، فِي الأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ عَلَىٰ غَيْرِ المُرَادِ ، لَهَذَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١)، مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ بْنِ طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٢٧) .

# يَفْهَمُونَ ، أَتُرِيْدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ » .

وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ فَهِمَ الأَمْرَ عَلَىٰ غَيْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ لِعَجَمَتِهِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ لِعَمْرُو بْنِ عُبَيْدِ حِيْنَ قَالَ : إِنَّ العُصَاةَ مُخَلَّدُونَ فِي لَنَّارِ ، لِأَنَّ اللهَ أَوْعَدَهُمْ بِذَلِكَ ؛ فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ اللهَ يُخْلِفُ إِيْعَادَهُ ، وَلاَ يُخْلِفُ مَوْعِدَهُ ؛ لِإِنَّ اللهَ أَوْعَدَهُ اللَّوْعِدِ فَلَوْمٌ ، مَوْعِدَهُ ؛ لِإِنَّ إِخْلَافَ اللَّيْعَادِ كَرَمٌ وَجُوْدٌ ، وَأَمَّا إِخْلَافُ المَوْعِدِ فَلَوْمٌ ، وَلَهَذَا يَتَنَزَّهُ الله وَسَلَى الله عَجَمَتِكَ أُوتِيْتَ وَلَهَ لَنَتَ إِخْلَافَ الإِيْعَادِ أَمْرًا مُسْتَقْبَحًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : وَإِنْ أَوْعَدُ لَكُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : وَإِنْ أَوْعَدُوكَ وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي

فَهَذَا مَدْحٌ.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزْاقِ بِسَنَدِ صَحِيْحِ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً انْتَفَضَ لَمَا سَمَعَ حَدِيْثًا عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصِّفَاتِ اسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَؤُلاَء ؟ ، يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ » .

فَقَوْلُهُ: «مَا فَرَقُ هَوُلاءِ؟» أَيْ: مَا خَوْفُهُمْ وَجَزَعُهُمْ ، أَيْ: مَا أَوْجَبَ لَهُمْ الْخَوْفُهُمْ وَجَزَعُهُمْ ، أَيْ: مَا أَوْجَبَ لَهُمْ الْخَوْفَ والْجَزَعَ ؟؟!! .

وَقَوْلُهُ: «يَجِدُونَ رِقَّةً» أَيْ: أَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا الآيَاتِ الْمُحْكَمَةَ مِنَ القُرْآنِ

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَالسُّنَةُ رِقَّةً وَخُشُوعًا ، وَ إِذَا سَمِعُوا آيَاتِ الصِّفَاتِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمْ ، وَهَلَكُوا عِنْدَهَا بِالْجَزَعِ وَالْإِنْكَارِ ، وَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ قَدِيْمٌ وَأَنَّهُ وُجِدَ فِي زَمَنِ مِنَ الصَّحَابَة ، فَيَهْلِكُونَ عِنْد الآيَاتِ الشَّيْءَ قَدِيْمٌ وَأَنَّهُ وُجِدَ فِي زَمَنِ مِنَ الصَّحَابَة ، فَيَهْلِكُونَ عِنْد الآيَاتِ وَالأَّكَادِيْثِ الَّتِي تَشْتَبِهُ عَلَيْهِمْ بِإِنْكَارِهَا ، وَالشَّكُ فِيْهِا وَالرَّيْبِ ، فَدَلَّ عَلَىٰ وَالأَحَادِيْثِ اللَّهُ لَعَبَاده أَوْ الشَّكُ فَيْهِ هَلَاكُ.

وَالْحَقُّ - أَيُّهَا النَّاسُ - الإِيْمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، فَإِنْ فَهِمْتَهُ، فَالْحَمْدُ لِللهِ ، وَإِلَّا فَكِلْهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ ، وَقَلْ اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ، وَاسْأَلْ أَهْلَ العِلْمِ، وَإِيَّاكَ لِللهِ ، وَإِلَّا فَكِلْمُ إِلَىٰ عَالِمِهِ ، وَقُلْ اللهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ، وَاسْأَلْ أَهْلَ العِلْمِ، وَإِيَّاكَ وَالْإِنْكَارَ وَالْجَزَعَ فَإِنَّهُ طَرِيْقُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْهَالِكِيْنَ .

وَأُمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَهَاعَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ- فَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ السُّنَّةِ وَيَرْقُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ ، وَإِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمْ الآيَاتُ رَدُّوهَا إِلَىٰ الْمُحْكَمَاتِ وَالبَيِّنَاتِ، وَفَسَّرُوهَا بِهَا اتَّضَحَ مِنْ حُكْمِ اللهِ وَلاَ يَضْرِبُونَ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْضَهَا يَضْرِبُونَ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْضَهَا يَضْرِبُونَ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْضَهَا بِعَضْ ، وَلاَ يَشُكُونَ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ المُتَشَابِهِ ، لاَ يُخَالِفُ المُحْكَمَ ، بَلْ بَعْضَ ، وَلاَ يَشُكُونَ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ المُتَشَابِهِ ، لاَ يُخَالِفُ المُحْكَمَ ، بَلْ هُوَ مِنْ جَنْسِ المُحْكَمِ ، وَيَكِلُونَ مَا جَهِلُوا إِلَىٰ العَالِمِ بِالكَيْفِيَّةِ وَهُو اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

وَأُمَّا مَعَانِيْهَا -أُنَّهَا النَّاسُ- فَمَعْلُومَةُ مِنْ طَرِيْقِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ الَّتِي خَاطَبَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - النَّاسَ.

و الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ

وَلِذَا قَالَ مَالِكُ حِيْنَ سُئِلَ كَيْفَ اسْتَوىٰ؟،قَالَ: الْاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالكَيْفُ عَهُولٌ ، وَالسُّوَاكُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ، أَيْ: عَنْ الكَيْفِيَّةِ (''.
وَأَسْتَغْفِرُ الله .

<sup>(</sup>١) «شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لا بْنِ بَازٍ، بَابُ: مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ.

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

## ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ- عَنْ: ««مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ والصِّفَات».

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ قَوْلُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْ قَوْلُ اللهِ اللهِ عَنْ قَوْلُ اللهِ اللهِل

وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ الآيَةِ لِلتَّوْحِيْدِ - أَيُّمَا النَّاسُ - أَنَّ مَنْ أَضَافَ نِعْمَةَ الخَالِقِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، فَقَدْ جَعَلَ مَعَهُ شَرِيْكًا فِي الرُّبُوبِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهَا إِلَىٰ السَّبَ عَلَىٰ أَنَّهُ فَاعِلْ، هَذَا مِنْ وَجْه، وَمِنْ وَجْه آخَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِالشُّكْرِ الَّذِي هُو عِبَادَةٌ مِنَ العِبَادَاتِ وَتَرْكُ الشَّكْرِ مُنَافِ لِلتَّوْحِيْدِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُثِيْمِنَ - رَحِمَهُ اللهُ - (۱). العِبَادَاتِ وَتَرْكُ الشَّهُ اللهُ النَّاسُ - كَمَا قَالَ ابْنُ عُثِيْمِنَ - رَحِمَهُ اللهُ - وَمَعْنَىٰ الآيةِ - أَيُّمَا النَّاسُ - كَمَا قَالَ الْمَاكِنُ اللهَ اللهُ - رَحِمَهُ اللهُ - وَمَعْنَىٰ الآيةِ - أَيُّمَا النَّاسُ - كَمَا قَالَ الْمُحَامِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (٢/ ٢٠٢).

وَالْأَنْعَامُ وَمَا يُرْزَقُونَ مِنْهَا ، وَالسَّرَابِيْلُ مِنَ الْحَدِيْدُ ، والثِيَابِ يَعْرِفُونَ هَذَا كُفَّارُ قُرَيْش ، ثُمَّ يُنْكرُونَهُ بأَنْ يَقُولُوا : كَانَ لآبَائِنَا فَوَرَّثُونَا إِيَّاهُ » (١) .

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْن -رَحِمَهُ اللهُ - : « ظَاهِرُ هَذهِ الكَلَمَةِ - أَيْ كَلَمَةُ مُجَاهِد - أَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِيْهَا ، فَلَو قَالَ لَكَ وَاحِدٌ : مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا البَيْتُ ؟ ، قُلْتُ : وَرِثْتُهُ كَنْ آبَائِي ، فَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مَحْضُ .

لَكِنَّ مُرَادَ مُجَاهِدٍ أَنْ يُضِيْفَ القَائِلُ مَّلَّكُهُ لِلهَالِ إِلَىٰ السَّبَ الَّذِي هُوَ اللهُ ، فَبِتَقْدِيْرِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - الْإِرْثُ مُتَنَاسِيًا الْمُسَبِّ الَّذِي هُوَ اللهُ ، فَبِتَقْدِيْرِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - انْتَقَلَ أَنْعَمَ عَلَىٰ آبَائِكَ وَمَلَكُوا هَذَا البَيْتَ ، وَبِشَرْعِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - انْتَقَلَ هَذَا البَيْتُ إِلَىٰ مُلْكِكَ عَنْ طَرِيْقِ الإِرْثِ ، فَكَيْفَ تَتَنَاسَىٰ الْمُسَبِّبَ لِلأَسْبَابِ القَوْلُ مُلْكِ آبَائِكَ وَإِرْثِكَ إِيَّاهُ ؟!! ، فَمِنْ هُنَا النَّهُ النَّاسُ - صَارَ هَذَا القَوْلُ نَوْعًا مِنْ كُفْرِ النِّعْمَةِ - (٢).

وَكَذَلِكَ إِذَا نَسَبَ الإِنْسَانُ رِزْقَهُ إِلَىٰ كَدِّهِ وَحِدْقِهِ ، فَإِنَّ هَذَا جُحُودٌ لِنِعْمَةِ اللهِ ؟ لِأَنَّ المَالَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَأَمَّا الحِدْقُ والكَسْبُ وَمَعْرِفَةُ الصَّنْعَةِ ، فَهَذِهِ أَسْبَابٌ قَدْ تُنْتَجُ مُسَبَّبَاتِهَا ، وَقَدْ لاَ تُنْتِجُ ، فَكُمَ مِنْ حَاذِقِ وَكَمْ مِنْ عَالَم ، وَكَمْ مِنْ صَانِع يُحْرَمُ مِنَ الرِّرْقِ ، وَلا تُغْنيْهِ صَنْعَتَهُ صَانِع يُحْرَمُ مِنَ الرِّرْقِ ، وَلا تُغْنيْهِ صَنْعَتَهُ شَيْئًا ، فَهَذَا فَضْلٌ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَأَمَّا هَذِهِ فِهِيَ أَسْبَابُ إِنْ شَاءَ شَيْئًا ، فَهَذَا فَضْلٌ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَأَمَّا هَذِهِ فِهِيَ أَسْبَابُ إِنْ شَاءَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١٤/ ٣٢٥) وَسَنَدَهُ صَحِيْحٌ إِلَىٰ مُجَاهِدٍ.

<sup>(</sup>٢) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٢٠٣) ً.

الفُرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ حِجْكِ

اللهُ نَفَعَتْ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ تَنْفَعْ (١).

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْن -رَحِمَهُ اللهُ - : « كَثِيْرٌ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ -يَذُمُّ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مَنْ يُضَيْفُ إِنْعَامَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ الاسْتِسْقَاءِ اللَّأَنْوَاءِ ، وَإِنَّا كَانَ هَذَا مَذْمُومًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَتَىٰ إَلَيْكَ عَبْدُ فُلاَن بِهَدِيَّة مِنْ سَيِّدِهِ فَشَكَرَتَ الْعَبْدَ دُونَ السَّيِّدِ ، كَانَ هَذَا سُوءَ أَدَبٍ مَعَ السَّيِّدِ وَكُفْرَانًا لِيعْمَتِه ، وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا لُوْ أَضَفْتَ النَّعْمَةَ إِلَىٰ السَّبِ دُونَ الْحَالَقِ لَمَا يَأْتِي : لِيعْمَتِه ، وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا لُوْ أَضَفْتَ النَّعْمَةَ إِلَىٰ السَّبِ دُونَ الْحَالِقِ لَمَا يَأْتِي : لِيعْمَتِه ، وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا لُوْ أَضَفْتَ النَّعْمَةَ إِلَىٰ السَّبِ دُونَ الْحَالَقِ لَمَا يَأْتِي : النَّعْمَة إِلَىٰ السَّبِ دُونَ الْحَالِقِ لَمَا يَأْتِي : مَنْ هَذَا لُوْ أَضَفْتَ النَّعْمَةَ إِلَىٰ السَّبِ دُونَ الْحَالِقِ لَمَا يَأْتِي : الْعَالَقَ لَمَا اللَّهُ مَدُ اللهُ السَّبِ مُو اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ الْمَاتِ مَنْ مَدُ اللهُ مُنَالِ هُو اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ يَثُونَ الْمُالِعُ مُنَّ إِلَيْهِ .

٢- أَنَّ السَّبَ قَدْ لاَ يُؤَثِّرُ ، كَمَا ثَبَتَ فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَتُ السَّنَةُ بِأَنْ تُمْطَرُوا ، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا ،
 وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا » .

٣- أَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ تَأْثِيْرِهِ ، وَبَهَذَا عُرِفَ بُطْلاَنُ إِضَافَةِ الشَّبَ عَانَهُ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ تَأْثِيْرِهِ ، وَبَهَذَا عُرِفَ بُطْلاَنُ إِضَافَةِ الشَّبِ اللَّهِ عَانَهُ اللَّبِيهِ دُوْنَ الالْتِفَاتِ إِلَىٰ الْسَبِّبِ السَّبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - "".

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: ﴿ إِعَانَةَ المُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٢٠٦).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بِهَا عَلَمْنَا.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ الخُوْلَىٰ ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْقِلُهُ مَضَلَ لَهُ، وَمَنْ يُضَلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَا لَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مَوْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ وَأَنتُم مُسلِمُونَ الله وَأَنتُم مُسلِمُونَ الله وَأَنتُم مُسلِمُونَ الله وَالله عَمْرَان : ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَغُمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

#### أُمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

مُعْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَة بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ ،

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّهَا النَّاسُ- عَنْ: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٢].

هَذِهِ الآيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- آخِرُ جُزْء مِنْ آيَةٍ فِي سُورَةِ البَقَرَةِ ، وَأُوَّلُهَا قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَوْلُهُ مِنَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ الشَّمَآءِ مَا قَالَمُ مَنَ الشَّمَآءِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا جَعْمَ لُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ لَا تَعْمَدُوا بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ لَا يَعْمَدُواْ بِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّ اللَّهُ الللللْفُولَ اللَّهُ اللللْفُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ العُلَمَاءُ -رَحِمَهُمُ اللهُ -: « هَذِا أَوَّلُ نِدَاءٍ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ لِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَكَرَ فِي مَطْلَعِ هَذِهِ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ لِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَكَرَ فِي مَطْلَعِ هَذِهِ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ لأَنَّ اللهَ وَلَنْ الكَريْمِ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسَام :

القسم الأوَّلُ النَّذِيْنَ آمَنُوا بِالقُرْآنِ ظَاهُرًا وَبَاطِنَا، وَهُمْ الْمُتَّقُونَ اللَّدُكُورُنَ فِي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمَا رَزَقَنَهُمُ فَي قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمَا رَزَقَنَهُمُ لَيُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالْخِزَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ يُنفِقُونَ ۞ أَنْزِلَ عِن قَبْلِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِقِهِم أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [البَقَرَةُ :٢-٥].

القِسْمُ الثَّاني: الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهُمْ اللَّذْكُورُنَ فِي

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَىٓ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ ﴿ ﴾ [البَقَرَةُ :٦-٧].

القَسْمُ الثَّالثُ: الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالقُرْآنِ ظَاهِرًا وَكَفَرُوا بِهِ بَاطِنًا ، وَهُمْ الْمُنَافِقُون، وَهُمْ شَرٌّ مِنَ الكُفَّارِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلِهَذَا أَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِيْهِمْ بِضْعَ عَشْرَةَ آيَةً ، بَيْنَهَا ذَكَرَ الكُفَّارَ في آيَتَيْن ، لِأَنَّهُمْ أَخْطَرُ مِنَ الكُفَّار، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ -تَعَالَىٰ -: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ ٱلْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوَاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يِّجَنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمُّ أَكُمُ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ

وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ وَاللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ الصَّوَا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا فَي يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَلَرَهُمُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَقَ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَلَرِهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَذَهُ مِن المَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَذهِ الآيَاتُ كُلُّهَا - أَيُّهَا النَّاسُ - فِي الْمُنَافِقِيْنَ وَهُمْ القِسْمُ الثَّالِثُ ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ نَادَىٰ النَّاسَ جَمِيْعًا، اللهُ مَنْ والكَافِرَ، والعَرَبِيَّ والعَجَمِيَّ، نَادَاهُمْ جَمِيْعًا، وَأَمَرَهُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَأَنَّهُ المُؤْمِنَ والكَافِرَ، والعَرَبِيَّ والعَجَمِيَّ، نَادَاهُمْ جَمِيْعًا، وَأَمَرَهُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَأَنَّهُ المُؤْمِنَ والكَافِرَ، والعَرَبِيَّ والعَجَمِيَّ، نَادَاهُمْ جَمِيْعًا، وَأَمَرَهُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَأَنَّهُ بَعِثَ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ يَتَأْيَتُهَا ٱلنَّاسُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً مَلِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِيكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا اللهُ وَالفُرْقَانُ : ١].

وَوَصَفَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - القُرْآنَ بِأَنَّهُ هُدَى لِلنَّاسِ ، وَأَنَّهُ هُدَى لِلنَّاسِ ، وَأَنَّهُ هُدَى لِلعَالَمِيْنَ ، فَرِسَالَتُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَّةٌ لِجَمِيْعِ الثَّقَلَيْنِ ، وَقَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾ أَيْ: وَحِّدُوا رَبَّكُمْ ، وَأَفْرِدُوهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ ﴾ أَيْ: وَحِّدُوا رَبَّكُمْ ، وَأَفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَة ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ -أَيُّهَا النَّاسُ - وَقْتَ نُزُولِ القُرْآنَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ لَكِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ لَكِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتْ العِبَادَةُ غَيْرَ خَالِصَةٍ لِللهِ فَإِنَّا تَكُونُ اللهَ لَكِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتْ العِبَادَةُ غَيْرَ خَالِصَةٍ لِللهِ فَإِنَّا تَكُونُ

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

عِبَادَةً بِالطِلَةً ، وَلَهَذَا أَمَرَهُمْ أَنْ يُفْرِدُهُ بِالعِبَادَةِ ، وَيُخْلِصُوا لَهُ العِبَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنَ الدَّلَيْلَ عَلَىٰ وُجُوبٍ عِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فَقَالَ : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ لِأَنَّ العِبَادَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلَّا لِلخَالِقِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَالَّذِي لاَ يَعْلُمُ لَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يُعْبَدَ .

ثُمَّ قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ أَيْ لَعَلَّ تَذَكُّرُكُمْ لَذَلَكَ يَبْعَثُكُمْ عَلَىٰ تَقْوَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَتَعْبُدُونَهُ وَتَتَقُونَ عَذَابَهُ، لَذَلَكَ يَبْعَثُكُمْ عَلَىٰ تَقْوَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِلَّا عِبَادَةُ اللهِ -تَعَالَىٰ - (١).

ثُمَّ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَا تَخْعَلُواْ بِلَهِ أَنذَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَبَعْدَ أَنْ أَمْرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ اسْتَدَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُ رَبُّكُمْ الَّذِي رَبَّاكُمْ بِأَصْنَافِ النِّعَم، فَخَلَقَكُمْ بَعْدَ العَدَم، وَخَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ ، فَجَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ ، فَجَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فَرَاشَا تَسْتَقرُّ وَنَ عَلَيْهَا ، وَتَنْتَفِعُونَ بِالأَبْنِيَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالحَرَاثَةِ ، وَالسُّلُوكِ فَرَاشَا تَسْتَقرُّ وَنَ عَلَيْهَا ، وَتَنْتَفِعُونَ بِالأَبْنِيَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالحَرَاثَةِ ، وَالسُّلُوكِ مِنْ مَعَلِّ إِلَىٰ مَعَلِّ السَّمَاءَ بِنَاءً مِنْ فَرُورَاتِكُمْ وَحَاجَاتِكُمْ ، وَأَوْدَعَ فِيْهَا مِنَ المَنَافِعِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُ ورَاتِكُمْ وَحَاجَاتِكُمْ ، وَالقَمَرِ والنَّجُومْ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/ ١٥٦).

ع خُطُب الفُريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ وَالسَّمَاءُ هُو كُلُّ مَا عَلاَ فَوْقَكَ فَهُوَ سَمَاءٌ ، وَلَهَذَا قَالَ اللَّفَسِّرُونَ: اللَّرَادُ بِالسَّمَاءِ هَا هُنَا: السَّحَابُ ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ -سُبْحَانَهُ وَلَعَالًا حَمَاءً ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ عَن ٱلثَّمَرَتِ ﴾ كَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ مِنْ نَحِيْل وَقَعَالًا حَمَاءً ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ عَن ٱلثَّمَرَتِ ﴾ كَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ مِنْ نَحِيْل وَقَعَالًا حَمَاءً ﴿ وَقَعَيْرِهَا ﴿ وِزْقَالَكُمُ أَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَتُعِيْشُونَ وَتَعِيْشُونَ وَتَعِيْشُونَ وَتَعَيْشُونَ وَتَعَيْثُ وَقُولُونَ وَتَعَيْشُونَ وَتَعَيْشُونَ وَتَعَيْدُ وَلَونَ وَتَعَيْشُونَ وَتَعَيْشُونَ وَتَعَيْرُ فَا وَتَلَوْنَ وَتَعَيْشُونَ وَتَعَيْدُ فَا الْعَلَاقُونَ وَتَعَيْدُ وَالْمَعُونَ وَتَعَيْدُ وَالْمَالَعُونَ وَتَعَيْدُ وَيْلِ وَتَعَلَى الْعَلَاقُونَ وَتَعَيْدُ وَالْمَاقُونَ وَتَعَيْدُ وَلَونَ وَتَعَيْدُ وَلَا لَكُمْ الْعَلَاقُ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَا لَكُمْ الْعَلَاقُ وَلَاقًا لَكُونَ وَلَعُلُونَ وَلَعْلَاقًا وَلَونَا وَلَالْمُ وَلَاقًا لَلْكُونَ وَلَالْعَلَاقُ وَلَاقًا لَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَوْلَ وَلَالَاقًا لَلْكُونَ وَلَالَاقًا لَوْلَاقًا لَالْعُلَالَ لَالْكُونَ وَلَا لَكُونَا وَلَا اللْعَلَاقُ وَلَاقًا لَلْكُونَا وَلَا لَعَلَالِهُ وَلَالِكُونَ وَلَاقًا لَلْكُونَ وَلَا لَالْعُونَ وَلَاقًا لَالْكُونَ وَلَوْلَ فَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَالَاقُونَ وَلَالْعُلُونَ وَلَالْعُلَالَ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَا لَعُلُونَ وَلَالْمُ لَالْمُ وَلَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَا الْمُؤْلُولُ لَالِهُ لَالْمُولُولُ لَالْمُولُولُ لَالْمُلَالِقُلُولُ لَالْمُولُولُولُ ل

ثُمَّ قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ مَوْطِنُ الشَّاهِدِ وَبَيْتُ القَصِيْدُ وَمَرْبَطُ الفَرسِ، إِذْ نَهَىٰ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَنْ الشِّرْكِ بَعْدَ الأَمْرِ بِالتَّوْحِيْدِ.

وَالْأَنْدَادُ -أَيُّهَا النَّاسُ - جَمْعُ نِدِّ أَيْ : نُظَرَاءَ وَأَشْبَاهًا مِنَ المَخْلُوقِيْنَ ، فَتَعْبُدُونَهُمْ كَمَا تَعْبُدُونَ الله ، وَهُمْ مِثْلُكُمْ خَلُوقُوْنَ مَثْقُالَ ذَرَّة فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الأَرْضِ ، وَلاَ مَرْزُوقُونَ مُدَبَّرُونَ ، لاَ يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَاءِ وَلا فِي الأَرْضِ ، وَلاَ يَنْفَعُونَكُمْ وَلاَ يَضُرُّونَ ، لاَ يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَاءِ وَلا فِي الأَرْضِ ، وَلاَ يَنْفَعُونَكُمْ وَلاَ يَضُرُّونَ ، لاَ يَمْلكُونَ مَثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَاءِ وَلا فِي الأَرْضِ ، وَلاَ يَنْفَعُونَكُمْ وَلاَ يَضُرُّونَ وَالتَّدْبِيْرِ ، وَلاَ فِي العِبَادَةِ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ وَلاَ نَظِيْرٌ ، لاَ فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّدْبِيْرِ ، وَلاَ فِي العِبَادَةِ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَهُ آلِفَةً أُخْرَىٰ مَعَ عِلْمِكُمْ بِذَلِكَ ؟ ، هَذَا مِنْ أَعْجَبِ العُجَبِ وَأَسْفَه السَّفَه السَّفَه .

وَهَذَهِ الآيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- جَمَعَتْ بَيْنَ الأَمْرِ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ ، والنَّهْي عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ وَبَيَانِ الدَّلِيْلِ البَاهِرِ عَلَىٰ وُجُوبِ عِبَادَتِهِ وَبُطْلَانِ عِبَادَةِ

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحيَد ﷺ

مَا سِوَاهُ ، وَهُو ذِكْرُ تَوْحِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ الْمُتَضَمِّنِ لِانْفِرَادِهِ بِالْحَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّدْبِيْرِ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ أَحَدِ مُقرَّا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ فِي ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ وَالتَّدْبِيْر، فَإِذَا كَانَ كُلُّ أَحَدٍ مُقرَّا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيْكُ فِي ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ وَالتَّهُ وَتَعَالَىٰ وَ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي اللهِ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَيُّهَا النَّاسُ - الحِلْفُ بِغَيْرِ اللهِ قَدْعَمَّ وَطَمَّ ، وَالوَاجِبُ عَلَىٰ الإِنْسَانِ أَنْ لاَ يَعْلِ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتَ .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بَن اللهُ عَنْهُمَا بِ فَي رَكْب وَهُوَ يَعْلَفُ بِأَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْب وَهُوَ يَعْلَفُ بِأَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَ قَالَ : « أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَصْمُتَ » .

كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ .

لَمَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، وَسُنَنِ النِّسَائِي بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ فِي مُسْنَدِ أَحْمَهُ اللهُ عَنْهَا -أَنَّ مَهُودِيًّا أَتَىٰ اللهُ فِي « الصَّحِيْحَةِ »(٣)، مِنْ حَدِيْثِ قتيلَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -أَنَّ مَهُودِيًّا أَتَىٰ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «تَفْسِيْرَ السَّعْدِيِّ» رَحَمِهُ اللهُ (٤٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٤٥٢) ، ومُسْلِمٌ (١٨٦٥) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ٣٧١) ، وَالنِّسَائِيُّ (٧/ ٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَة » (١٣٦) .

و الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحيَد

النَّبِيَّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ؛ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَعُولُوا: «وَرَبِّ الكَعْبَةِ»، وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ النَّبِيُّ. وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ الشَّعْتَ».

## وَهَذَا الْحَدِيْثُ - أَيُّهَا النَّاسُ - نَفْهُمُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَاتِبَ :

الْمُرْتَبَةُ الْأُولَىٰ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ، أَوْ لَاللهُ وَحْدَهُ وَهَذَا أَفْضَلُ الْمَرَاتِبِ. الْمُرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ ، مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ ، أَوْ لَوْلاَ اللهُ ثُمَّ لَوْلاَ فُلاَنٌ ، وَهَذِهِ المَرْتَبَةُ لاَ بَأْسَ بَهَا .

الْمُرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: مَا شَاءَ اللهُ وشَاءَ فُلَانٌ ، أَوْ لَوْلاَ اللهُ ولَوْلاَ فُلَانٌ ، وَهَذِهِ المَّرْتَبَةُ لاَ تَجُوزُ.

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالحَلْفِ باللهِ وَقَوْل مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ قَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِللهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٢].

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالحَلْفِ بِاللّهِ، وَقَوْلِ مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ ».

## قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحْمَهُ اللَّهُ - :

« إِنَّ الاَقْتِنَاعَ بِالحِلْفِ بِاللهِ مِنْ تَعْظِيْمِ اللهِ ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ أَكَّدَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ بِالتَّعْظِيْمِ بِاليَمِيْنِ ، وَهُوَ تَعْظِيْمُ المَّحْلُوفِ بِهِ ، فَيَكُونُ مِنْ تَعْظِيْمِ المَحْلُوفِ بِهِ ، فَيَكُونُ مِنْ تَعْظِيْمِ المَحْلُوفِ بِهِ أَنْ تُصَدِّقَ الْحَالِفَ وَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ عَدَمُ الاَقْتِنَاعِ بِالحِلْفِ بِاللهِ فِيْهِ شَيْءٌ بِهِ أَنْ تُصَدِّقَ الْحَالِفَ وَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ عَدَمُ الاَقْتِنَاعِ بِالحِلْفِ بِاللهِ فِيْهِ شَيْءٌ

مِنْ نَقْصِ التَّعْظِيْمِ لِلهِ وَهَذَا يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيْدِ » (١).

وَالْأَكْمَلُ لِلْمُؤْمِنِ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنْ يَقُولَ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ، وَإِنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانُ فَلَا بَأْسَ ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ ، لِأَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَر وَمِنْ نَوَاقِضِ التَّوْجِيْدِ.

لَّهُ - فِي « الصَّحِيْحَةِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ قَتِيلَةً بِنْتَ صِيْفِيِّ الجُهَيْنِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : أَتَىٰ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ : أَتَىٰ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟! » ، قَالَ : تَقُولُونَ إِذَا حَلَقْتُمْ: وَالكَعْبَة .

قَالَتْ : « فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ ، فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الكَعْبَةِ » .

قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْ لاَ أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ شِهِ نِدًّا، قَالَ: «سُبْحَانَ الله وَمَا ذَاكَ ؟! »، قَالَ: تَقُولُون: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ .

قَالَتْ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ٣٧١-٣٧١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١٣٦) .

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ قَالَ ، فَمَنْ قَالَ : مَا شَاءَ اللهُ ، فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ شِئْتَ » .

وَأَخْرَجَ النِّسَائِي فِي الكُبْرَىٰ وَابْنُ مَاجَةْ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيْح صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- في « صَحِيْح الجَامِع » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا شَاءَ اللهُ وَشَئْتَ ، فَقَالَ : « أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا ؟، قُلْ : مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ » .

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِين -رَحِمَهُ اللهُ -: « قَوْلُهُ: « إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ »: أَيْ تَقَعُونَ في الشِّرْكِ أَيُّهُا الْمُسْلَمُونَ.

وَقَوْلُهُ : «مَا شَاءَ اللهُ وَشئْتَ » الشِّرْكُ هُنَا أَنَّهُ جَعَلَ المَعْطُوفَ مُسَاويًّا لِلمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- حَيْثُ كَانَ العَطْفُ بالوَاو الْمُفِيْدَةِ للتَّسْويَة .

وَقَوْلُهُ: «وَالكَعْبَة » الشِّرْكُ هُنَا أَنَّهُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا قَالَ اليَهُودِيُّ ، بَلْ أَمَرَ بتَصْحِيْحِ الكَلَامِ ، فَأَمَرَهُمْ إِذَا حَلَفُوا أَنْ يَقُولُوا: ﴿ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ﴾ فَيَكُونُ القَسَمُ بِالله ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ » فَيَكُونُ التَّرْتِيْبُ بثُمَّ بَيْنَ مَشِيْئَةِ اللهِ وَمَشِيْئَةِ المَخْلُوق، وَبِذَلِكَ يَكُونُ التَّرْتِيْبُ صَحِيْحًا.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِي «الكُبَرْيٰ » (١٠٨٢٥)، وَابْنُ مَاجَةْ (٢١١٧)، وَأَحَمْدُ (١٨٣٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح اَبْنِ مَاجَةْ » (١٧٢٠).

وَقَوْلُهُ : « أَجَعَلْتَنِي لِلهِ نِدًّا ؟ » الاسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ ، وَقَدْ ضُمِّنَ مَعْنَىٰ الْأَنْكَارِ ، وَقَدْ ضُمِّنَ مَعْنَىٰ التَّعَجُّب وَمَنْ جَعَلَ لِلخَالِق نِدًّا ، فَقَد أَتَىٰ شَيْئًا عُجَابًا .

وَالنِّدُّ هُوَ النَّظِيْرُ وَالْمُسَاوِي ، أَيْ جَعَلْتَنِي لِلهِ مُسَاوِيًا فِي هَذَا الأَمْر؟ .

وَقَوْلُهُ: « مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ » أَرْشَدَهُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَىٰ مَا يَقْطَعُ عَنْهُ الشَّرْكَ وَلَمْ يُرْشِدْهُ إِلَىٰ أَنْ يَقُولُ : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ حَتَّىٰ مَا يَقْطَعُ عَنْهُ كُلَّ ذَرِيْعَةٍ عَنْ الشِّرْكِ وَإِنْ بَعُدَتْ » (١).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا ، وَانْفَعْنَا بَا عَلِمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (٢/ ٢٣٠).

## الْخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَىٰ اللّهَ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُوحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ مَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ اللهَ إِلَا مَانُوا اللهَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

مُعْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهُ».

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدَّهْرَ هُوَ الزَّمَانُ وَالوَقْتُ فَسَبُّهُ مِنْ جُمْلَةِ الأَشْيَاءِ الَّتِي تُنَاقِضُ التَّوْحِيْدَ وَتُضْعِفُهُ، وَتُنَافِي كَهَالَهُ، فَيَجِبُ الْحَذَرِ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي تُنَاقِضُ التَّوْحِيْدَ ، مِثْلَ سَبِّ الدَّهْرِ وَسَبِّ الرِّيْحِ ، وَسَبِّ مَا لاَ يَسْتَحِقُّ السَّبِ (۱).

السَّبِ (۱).

وَ الدَّهْرُ - أَيُّهَا النَّاسُ - غُلُوقٌ مُدَبَّرٌ لَيْسَ فِي يَدِهِ تَصَرُّ فُ ، فَهُو مُدَبَّرٌ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَهُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، فَسَبُّهُ إِيْذَاءٌ لله ، واللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّ المَعَاصِي تُؤْذِي الله ؛ لأَنَّهَا تُغْضِبُهُ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ يَضُرُّهُ اللهُ فِي الدُّنِي لَيُؤَذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنِي اللهُ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنِي اللهُ وَالأَخِرَةِ وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينَا الله اللهِ الأَخْزَابُ: ٥٧].

فَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ تَنْفَعُهُ الطَّاعَةُ وَلاَ تَضُرُّهُ المَعْصِيَةُ، وَلَكِنَّهُ يَتَأَذَّىٰ بِبَعْضِ أَفْعَالِ عِبَادِهِ ، وَأَقْوَالِهِمْ الَّتِي فِيْهَا إِسَاءَةٌ فِي حَقِّهِ ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَتَضَرَّرُ رُ بِبَعْضِ أَفْعَالِ عِبَادِهِ ، وَأَقْوَالِهِمْ الَّتِي فِيْهَا إِسَاءَةٌ فِي حَقِّهِ ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَتَضَرَّرُ رُ بِبَعْضِ أَنْهُ لاَ يَتَضَرَّرُ وَ شَيْءٌ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلۡكُفُرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لابْنِ بَازٍ (٣٠٣).

يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ عِمْرَان: ١٧٧].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذِرِّ الغَفَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيْهَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّهُ قَالَ: « ... يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّيْ فَتَضُرُّ ونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي ... » .

وَوَجْهُ كَوْنِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَتَأَذَّىٰ بِسَبِّ الدَّهْرِ لِأَنَّ السَّبَّ يَكُونُ مُتَوَجِّهًا إِلَيْهِ ؟ لِأَنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ الْمُتَصَرِّفُ الَّذِي يَجْرِي فِي قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، والمَكْرُوهُ وَالمَحْبُوبُ (٢).

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ۗ إِلَّا ٱلدُّهُ أَنِيا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ۗ إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قُالُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « يُخْبِرُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَنْ دَهْرِيَّةِ الكُفَّارِ وَمَنْ رَافَقَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ فِي إِنْكَارِ المِعَادِ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الكُفَّارِ وَمَنْ رَافَقَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ فِي إِنْكَارِ المِعَادِ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الكُفَّارِ وَمَنْ رَافَقَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ فَي إِلَّا هَذِهِ الدَّارُ يَمُوتُ قَومٌ وَيَعِيْشُ الدَّانُ مُوتُ وَخَيا ﴾ [الجَاثِيَةُ: ٢٤] مَا ثُمَّ إِلَّا هَذِهِ الدَّارُ يَمُوتُ قَومٌ وَيَعِيْشُ الخُرُونَ وَمَا ثَمَّ مِعَادُ وَلاَ قِيَامَةٌ ، وَهَذَا يَقُولُهُ مُشْرِكُوا العَرَبِ المُنْكِرُونَ البَدْأَةَ وَالرَّجْعَة ، وَهُمْ يُنْكُرُونَ البَدْأَةَ وَالرَّجْعَة ، وَهُمْ يُنْكُرُونَ البَدْأَةَ وَالرَّجْعَة ، وَتَقُولُهُ الفَلَاسِفَةُ الدَّهُرِيَّةُ اللَّهُورِيَّةُ المُنْكِرُونَ لِلصَّانِعِ المُعْتَقَدُونَ أَنَّ فِي كُلِّ وَتَقُولُهُ الفَلَاسِفَةُ الدَّهُرِيَّةُ اللَّوْرِيَّةُ المُنْكِرُونَ لِلصَّانِعِ المُعْتَقَدُونَ أَنَّ فِي كُلِّ وَتَقُولُهُ الفَلَاسِفَةُ الدَّهُرِيَّةُ اللَّوْرِيَّةُ اللَّهُ وَيَقُولُهُ الفَلَاسِفَةُ الدَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيَّةُ اللَّهُ وَيَقُولُهُ الْمُؤْونَ لِلصَّانِعِ المُعْتَقَدُونَ أَنَّ فِي كُلِّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٩٩٤) .

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ : « إِعَانَةَ المُسْتَفِيْدِ» لِلْفَوْزَانِ (٢/ ١٧٤).

و الفَريْدُ في خُطَب التَّوْحيْد

قَالَ اللهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَقَالُوۤا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اللهِ وَكُونُوا حَجَارَةً أَوْ حَدِيدًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَيَا سُبْحَانَ اللهِ ! أَيْنَ العُقُولُ؟!! ، فَالَّذِي خَلَقَهُمْ مِنْ لاَ شَيْءَ ، وَأَوْجَدَهُمْ مِنَ العَدَمْ فِي أَوَّلِ مَرَّةً ؟ ، بَلْ مِنْ نَاحِيةِ مِنَ العَدَمْ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ؟ ، بَلْ مِنْ نَاحِيةِ

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ» (٣/ ٢٤٩).

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

العُقُولِ: أَنَّ الإِعَادَةَ أَسْهَلُ مِنَ البَدَاءَةِ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَهُو اللَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُو اللَّهِ مَا اللهُ مَا اللهُ وَسُبُحَانَهُ وَالْعَالَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُونُ عَلَيْ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (الرُّوهُ : ٢٧].

مَعَ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ الإِعَادَةُ وَلاَ البَدَاءَةُ ، الكُلُّ سَهْلُ عَلَيْهِ وَيَسِيْرٌ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْثُ وَنُشُورٌ - أَيُّهَا النَّاسُ - لَكَانَ خَلْقُ الخَلْقِ عَبْثًا لاَ نَتِيْجَةَ لَهُ - تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ (۱).

أَيْ: تَعَاظُمَ وَتَقَدَّسَ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَلِيْقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَمِنْهُ خَلْقُكُمْ عَبَثًا -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٢).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ -سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: « يَقُولُ اللهُ -سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: فَالَ رَسُولُ اللهُ -سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِيَ الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « إِعَانَةَ الْمُسْتَفِيْدِ» لِلْفَوْزَانِ (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَفْسِيْرُ الشِّنْقِيْطِيِّ ﴾ (٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٨٢٦) ، ومُسْلِمٌ (٢٢٤٦) .

وَفِي «رِوَايَةٍ لمُسْلِم » (١): « لا تَسَبُّوا الدَّهْرَ ، فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ ».

وَفِي «روايَة لَسْلِم » (٢): « لا يَقُلْ ابْنُ آدَمَ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، فَإِنِّيَ أَنَا الدَّهْرُ، أُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا ».

أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ العَرَبِ ذَمُّ الدَّهْرِ ، أَيْ سَبُّهُ عِنْدَ النَّوَازِلِ؟ لِأَنَّهُمْ كُانُوا يَنْسِبُونَ إِلَيْهِ مَا يُصِيْبُهُمْ مِنَ المَصَائِبِ وَالمَكَارِهِ ، فَيَقُولُونَ : لأَنَّهُمْ كُانُوا يَنْسِبُونَ إِلَيْهِ مَا يُصِيْبُهُمْ مِنَ المَصَائِبِ وَالمَكَارِهِ ، فَيَقُولُونَ : أَصَابَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّهْرِ مَا نَاهُمْ مِنَ الشَّدَائِدِ سَبُّوا فَاعِلُ فِي فَاعِلَهَا ، فَكَانَ مَرْجِعُ سَبِّهَا إِلَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِذْ هُوَ الفَاعِلُ فِي الْحَقَيْقَةِ لِلأُمُورِ الَّتِي يَصْنَعُونَهَا ، فَنْهُو عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ » (").

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٤) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : ﴿ قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : ﴿ قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرَ، بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ».

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي كَتَابِهِ « زَادُ الْمَعَادِ » : (٥) « وَفِي هَذَا ثَلاثُ مَفَاسدَ :

إِحْدَاهُمَا: سَبُّهُ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسَبُّ ؛ فَإِنَّ الدَّهْرِ خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٤٦) (٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٤٦) (٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ شَـرْحُ السُّنَّةِ ﴾ (١٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦١٨١) ، ومُسْلِمٌ (٢٢٤٦) .

<sup>(</sup>٥) « زَادُ المُعَاد » (٢/ ٣٢٣).

الفَرِيْدُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ خَلْق اللهِ ، مُنْقَادٌ لِأَمْرِهِ ، مُذَلَّلُ لِتَسْخِيْرِهِ ، فَسَابُّهُ أَوْلَىٰ بِالذَّمِّ وَالسَّبِّ مِنْهُ . الثَّانيَةُ: أَنَّ سَبَّهُ مُتَضَمِّنُ للشِّرْك؛ فَإِنَّهُ إِنَّهَ سَبَّهُ لظَنَّهُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلكَ ظَالمٌ قَدْ ضَرَّ مَنْ لاَ يَسْتَحقُّ الضَّرَرَ ، وَأَعْطَىٰ مَنْ لاَ يَسْتَحقُّ العَطَاءَ وَرَفَعَ مَنْ لاَ يَسْتَحقُّ الرِّفْعَةَ ، وَحَرَمَ مَنْ لاَ يَسْتَحقُّ الحرْمَانَ، وَهُوَ عِنْدَ شَاتِمْيهِ مَنْ أَظْلَم الظَّلَمَةِ ، وَأَشْعَارُ هَؤُلاَءِ الظَّلَمَةِ الْخَوَنَةِ فِي سَبِّهِ كَثِيْرَةٌ جدًا ، وَ كَثِيْرٌ مِنَ الجُهَالِ يُصَرِّحُ بِلَعْنِهِ وَتَقْبَيْحِهِ .

الثَّالِثَةُ : أَنَّ السَّبَّ مِنْهُمْ إِنَّهَا يَقَعُ عَلَىٰ مَنْ فِعْلِ هَذِهِ الأَفْعَالِ الَّتِي لَوْ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَت السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَإِذَا وَقَعَتْ أَهْوَاؤُهُمْ حَمِدُوا الدَّهْرَ ، وَأَثْنَوْا عَلَيْه ، وَفِي حَقَيْقَةِ الأَمْرِ فَرَبُّ الدَّهْرِ هُوَ المُعْطِي المَانعُ ، الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِنُّ الْمُذِلَّ لَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.

فَمَسَبَّتُهُمْ لِلدَّهْرِ مَسَبَّةٌ لِللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- ؛ وَلَهَذَا كَانَتْ مُؤْذَيَةً للرَّبِّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضَىَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ النَّبِيِّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: «قَالَ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آَدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ » .

فَسَابُّ الدَّهْرِ دَائِرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَأَبُدَّ لَهُ مِنْ أَحَدَهِمَا: إِمَّا سَبُّهُ لله أَوْ الشِّرْكُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الدَّهْرَ فَاعِلٌ مَعَ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٨٢٦)، ومُسْلِمٌ (٢٢٤٦).

وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَسُبُّ مَنْ فَعَلَهُ ، فَقَدْ سَبَّ الله » . وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

## الخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ « التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ واحْتِرَامُ أَسْمَاءَ اللّهِ وَتَغْيِيْرُ الاسْمِ لِأَجْل ذَلِكَ »

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ:

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «مَنْ سَبَّ الدَّهَرَ فَقَدْ آذَىٰ اللهُ». وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ واحْتِرَامِ أَسْمَاء الله وَتَغْييْر الاسْم لأَجْل ذَلكَ ».

في «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ».

الأَمْلَاكِ ، لاَ مَلِكَ إلَّا اللهُ ».

قَالَ شُفْيَانُ: مِثْلُ «شَاهَان شَاه» وَقَرَأْتَهَا: «شَاه شَاهْ» أَيْ: مَلِكُ الْمُلُوكِ، وَمَقْصُودُ النَّرْ جَمَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ بَازِ -رَحِمَهُ اللهُ - «بَيَانُ النَّهْيَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٠٢٦)، ومُسْلِمٌ (٢١٤٣) وَكَلاَمُ سُفْيَانَ عِنْدَ الْحَدِيْثِ فِيْهِمَا.

و الفريدُ في خطب التوحيد

عَنْ الأَسْمَاء الَّتِي يَكُونُ لَهَا تَعَلُّقُ بِمُشَابَهَة أَسْمَاء الله ۖ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ - لَهُ أَسْمَاءٌ يَخْتَصُّ بَهَا لَيْسَ لأَحَد أَنْ يَتَسَمَّىٰ بَهَا مثْلُ: الرَّحْمَن، وَمَالِكُ الْمُلْك، وَالْخَلَّاق ، وَرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَحَاكِم الْحَكَّام ، وَسُلْطَانِ السَّلَاطِيْن وَنَحْوهِمَا ؛ لِأَنَّ مِنْ كَمَالِ التَّوْحِيْدَ عَدَمَ التَّسَمِّي بَهَذِهِ الأَسْمَاء ، وَالتَّسَمِّي بِهَا يُنْقِصُ التَّوْحِيْدَ وَالإِيْمَانَ ، وَدُخُولٌ فِيْمَا لاَ يَنْبَغِي.

وَكَذَلِكَ قَاضِي قُضَاةٍ مِصْرَ أَوْ مَكَّةَ وَغَيْرِ ذَلكَ ، فَهَذَا أَسْهَلُ ، وَتَرْكُهُ أَوْلَىٰ كَأَنْ يُسَمَّىٰ : رَئِيْسَ القُضَاةِ أَوْ أَمِيْنَ القُضَاةِ ، مِمَّا يَبْتَعِدُ بِهِ عَنْ هَذِهِ الصِّفَة المُطْلَقَة » (١).

وَقَوْلُهُ : « إِنَّ أَخْنَعَ » أَيْ : أَوْضَعُ اسْم ، والْمَرَادُ بالاسْم الْسَمَّىٰ فَأَوْضَعُ ا اسْم عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الأَمْلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ فِي مَرْتَبَةٍ عُلْيًا . وَقَوْلُ سُفْيَانَ ( هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ) مِثْلُ (شَاهَان شَاه) هَذَا بِاللَّغَةِ الفَارسِيَّةِ وَمَعْنَاهَا (مَلكَ الأَمْلاك).

وَجَاءَ الْحَدِيْثُ فِي «روَايَة لُسْلِم » (٢): «أَغْيَظُ رَجُل عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ ، وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ أَيْسَمَّىٰ مَلكَ الأَمْلَاكَ ، لاَ مَلكَ إلَّا اللهُ » .

فَقَوْلُهُ: «أَغْيَظُ» منَ الغَيْظ وَهُوَ الغَضَبُ ، أَيْ أَغْضَبُ شَيْء عنْدَ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَأَخْبَثُهُ هُوَ هَذَا الاسْمِ وَإِذَا كَانَ سَبَبًا لِغَضَبِ اللهِ (١) انْظُرْ : « شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ » لا بْنِ بَازٍ (٣٠٦) .

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢١٤٣) (٢١).

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَخَبِيْتًا ، فَإِنَّ التَّسَمِّي بِهِ مِنَ الكَبَائِر » (١).

وَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- فَإِنَّهُ يَجِبُ احْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللهِ وَتَغِيْيرُ الأَسْمِ لِغَيْرِ ذَلِكَ .

فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَد صَحِيْحِ صَحَحَهُ الوَادِعِيُّ - رَحَهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ (صَحِيْحِ الْمُسْنَدِ ) (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي شُرَيْحِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُكْنَىٰ أَبَا الْحَكَم ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ يُكْنَىٰ أَبَا الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكَم وَإِلَيْهِ الْحَكَم وَإِلَيْهِ الْحَكَم وَإِلَيْهِ الْحَكَم وَإِلَيْهِ الْحَكَم وَإِلَيْهِ الْحَكْم وَإِلَيْهِ الْحَكَم وَإِلَيْهِ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكَم وَإِلَيْهِ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَ الْوَلَدِ؟ ) ، وَمَا الْفَرِيْقَيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ مَا أَحْسَنَ هَذَا ، فَهَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ ) ، قَالَ : شُرَيْحُ ، وَمُسْلِم ، وَعَبْدُ الله ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَكْبَرْهُمْ ؟ ) ، قَالَ : شُرَيْحُ ، قَالَ : شُرَيْحُ ، وَمُسْلِم ، وَعَبْدُ الله ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ) ، قَالَ : شُرَيْحُ ، وَمُسْلِم ، وَعَبْدُ الله ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَكْبَرْهُمْ ؟ ) ، قَالَ : شُرَيْحُ ، وَمُسْلِم . وَعَبْدُ الله ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ أَنْ الله مُنْ أَنْ الله مَا الْعَلَى الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله وَلَيْعَ الله وَلَا الله وَلَا الله مَنْ أَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ أَنْ الله وَلَا الله وَلَ

وَمَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- كَمَا يَقُولُ ابْنُ بَازِ -رَحِمَهُ اللهُ - «بَيَانُ وُجُوبِ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللهِ ، وَالْحَذَرِ مِنْ امْتِهَانِهَا أَوْ احْتِقَارِهَا ، أَوْ تَسْمِيةِ غَيْرِ اللهِ بِهَا مِنَ الأَسْمَاءِ اللهِ بَهَا وَلَهَذَا شُرِعَ تَغْيِيْرُ الاسْمِ لِأَجْلِ احْتَرَامِهَا وَتَعْظِيْمِهَا .

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ الْمِفِيْدُ» (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٩٥٥) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ اللهُ الل

#### وَالْأَسْمَاءُ قَسْمَانُ :

الأَوَّلُ: أَسْمَاءٌ لاَ يُسَمَّىٰ بِهَا سِوَىٰ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - كَالرَّحَنْ وَالْخَلْق ، وَرَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَغَيْرِهِ مِمَّا اخْتَصَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ - بها .

الثَّانِي: أَسْمَاءٌ يُسَمَّىٰ بِهَا غَيْرُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَيَكُونُ لِلهِ مِمَّا يَلِيْقُ بِهِ، وَلِلْعَبْدِ مَا يَلِيْقُ بِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الأَوَّلُ.

قَوْلُهُ : عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ هُوَ هَانِئُ بْنُ زَيْدٍ الكِنْدِيُّ جَاءَ وَافِدًا إِلَىٰ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ قَوْمِهِ .

وَقَوْلُهُ: « يُكْنَىٰ أَبَا الْحَكَمِ » أَيْ: يُنَادَىٰ بهِ .

وَالْكُنْيَةُ -أَيُّهَا النَّاسُ- مَا صَدَرَتْ بِأَبِ أَوْ أُمِّ أَوْ أَخِ أَوْ عَمِّ أَوْ خَالٍ ، وَتَكُونُ لِلذَّمِّ كَأَبِي جَهْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ لِلذَّمِّ كَأَبِي جَهْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ لِلذَّمِّ كَأَبِي جَهْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ لِلدَّمِّ وَلَيْ لِلمَدْحِ كَمَا فِي الحَدِيْثِ ، وَقَدْ تَكُونُ لِلذَّمِّ كَأَبِي بَكْرِ لِمُصَاحَبَةِ الشَّيْءِ مِثْلُ : أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ تَكُونُ لِمُجَرَّدِ العِلْمِيَّةِ كَأَبِي بَكْرِ لَصَيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَبِي العَبَّاسِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةً -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ ﴾ ﴿ وَهُوَ الْحَكُمُ ﴾ أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا عَلَىٰ عِبَادِهِ حَاكِمًا بِالفَعْلِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﴿ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ ﴾ . وَقَوْلُهُ ذَا إِنَّا قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي ﴾ هَذَا بِيَانُ لِسَبَبِ تَسَمِّيْهِ وَقَوْلُهُ : ﴿ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي ﴾ هَذَا بِيَانُ لِسَبَبِ تَسَمِّيْهِ

الفَرِيْدُ فَيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ عَلَيْهِ اللَّهُ عَيْدِ السَّحِيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدِ الللَّهُ عَلَيْدِ الللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدٍ عِيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدٍ اللللَّهُ عَلَيْدٍ الللَّهُ عَلَيْدِ اللللَّهُ عَلَيْدِ اللللَّهُ عَلَيْدٍ الللللِّهُ عَلَيْدٍ اللللِّهُ عَلَيْدٍ اللللْمُ عَلَيْدٍ الللِّهُ عَلَيْدٍ اللللِّهُ عَلَيْدِ الللللِّهُ عَلَيْدٍ اللللْمُ عَلَيْدِ اللللْمُ عَلَيْدِ اللللْمُ عَلَيْدُ اللللْمُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدٍ الللللْمُ عَلَيْدٍ اللللْمُ عَلَيْدُ اللللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدٍ اللللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدٍ اللللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدٍ الللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلِي عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عِلَيْكُمِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عِلَيْكُ عَلِي ع

قَوْلُهُ: ﴿ مَا أَحْسَنَ هَذَا ﴾ الإِشَارَةُ تَعُودُ إِلَىٰ إِصْلَاحِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ ﴿ أَيْ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي هُوَ الإِصْلَاحُ بَيْنَهُمْ وَالتَّوَسُّطُ ؛ لِيَرْضُوا وَتَزُولَ الْخُصُومَاتُ ، وَهَذَا شَيْءٌ مَطْلُوبٌ وَخَيْرٌ ﴾ (٢).

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللهُ -: قَوْلُهُ: « فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ » غَيَّرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَمْرَيْن:

الأَوَّلُ: أَنَّ الْحَكَمَ هُوَ اللهُ ، فَإِذَا قِيْلَ: يَا أَبَا الْحَكَمِ! كَأَنَّهُ قِيْلَ: يَا أَبَا اللهِ! اللهُ! الثَّانِي: أَنَّ هَذَا الاسْمَ الَّذِي جُعِلَ كُنْيَةً لِهَذَا الرَّجُلِ لُوحِظَ فِيْهِ مَعْنَىٰ الصَّفَةِ وَهِيَ الْحُكْمُ ، فَصَارَ بذَلِكَ مُطَابِقًا لاسْمِ اللهِ (٣).

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَا عَلَمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْعًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لأبْنِ بَازٍ (٣١٠).

<sup>(</sup>٣) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ » (٢/ ٢٦٣).

# الخُطْبَةُ الأُولَىٰ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللّهِ أَوْ القُرْآنِ أَوْ الرَّسُول \_صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\_

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتِهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَا اللهُ مُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُل

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ ال

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغُفِرْ لَكُمْ أَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعُلِمُ أَعُمَلَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ أَمَّا ثُمَّا وُمُوْدِ

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ ثُمَّمَدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَةِ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### ثُمَّ أُمًّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآنُ أَوْ الرَّسُول - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ».

وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- : هُوَ بَيَانُ حُكْمِ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ بِاللهِ وَبِالقُرْآنِ أَوْ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَّ حُكْمَهُمْ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّوْنَ ، إِذَا كَانُوا مُسْلِمِیْنَ ، وَأَنَّ الاسْتِهْزَاءَ رَدَّةٌ وَكُفْرٌ » (۱).

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَ إِن سَاَلُتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كَانَا اللهُ اللهُ وَالْكِيهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وَسَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ فِي سَنْدِهِ بِسَنَدٍ صَحِيْحِ الْمُسْنَدِ مِنْ أَسْبَابِ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ شَـرْحَ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لابْنِ بَازٍ (٣١٢).

النُّنُّولِ » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْن كَعْب ، وَزَيْدِ بْن أَسْلَمَ ، وَقَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - دَخَلَ حَدِيْثُ بَعْضِهمْ فِي بَعْضِ أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ إِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ : مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاَءِ أَرْغَبُ بُطُونًا ، وَلاَ أَكْذَبَ أَلْسُنَّا، وَلاَ أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ - يَعْنِي رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابَهُ القُرَّاءَ - فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِك -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- ، فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَىٰ رَسُول الله - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُخْبِرَهُ ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبِقَهُ ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-،وَقَدْ ارْتَحَلَ وَرَكَبَ نَاقَتَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنتَحَدَّثُ حَديثَ الرَّكْبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّريْق، قَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنَسْعَةِ نَاقَةِ رَسُول الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ- ( أَيْ بزمَام النَّاقَة ) وَأَنَّ الحَجَارَةَ تَنْكَبُ رَجْلَيْه ( أَيْ تُلْقَيْه عَلَىٰ مَنْكَبَيْه ) وَهُوَ يَقُولُ : َإِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ 🖤 لَا تَعُنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُو ۗ ﴾ [التَّوْبَةُ: ٦٥-٦٦].

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (٦/ ١٨٢٩) ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْح المُسْنَدِ» مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص١٢٢) .

قُالَ الْفُوْزَانُ - رَحِمَهُ اللهُ -: « مَنْ هَزَلَ » الْهَزَلُ هُوَ: اللَّعِبُ وَالاَسْتِهْزَاءُ، ضَدُّ الجدِّد.

وَقَوْلُهُ : « بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهِ أَوْ القُرْآنِ أَوْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَيْ: مَنْ اسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ فَهَا حُكْمُهُ ؟، حُكْمُهُ: أَنَّهُ يَرْتَدُّ عَنْ دِيْنِ اللهِ الإِسْلَام؛ لأَنَّ هَذَا مِنْ نَوَاقِض الإِسْلَام بإِجْمَاع المُسْلِمِيْن، سَوَاءٌ أَكَانَ جَادًا أَوْ هَازِلاً أَوْ مَازِحًا، حِيْثُ لَمْ يَسْتَشْنِ اللهُ إلاّ المُكْرَة، قَالَ سَوَاءٌ أَكَانَ جَادًا أَوْ هَازِلاً أَوْ مَازِحًا، حِيْثُ لَمْ يَسْتَشْنِ اللهُ إلاّ المُكْرَة، قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِيهِ ۚ إِلّا مَنْ أَكُورَة ، قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِيهِ وَلِكُمْ مَن أَلُكُورَة مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِعْمَالُكُورَة ، قَالَ وَقَلْبُهُ مُ مُن كُونَ مَن شَرَح بِاللّهُ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهُ وَتَعَالَىٰ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَالُ مِنْ أَلُومَ مَلْ اللهُ مَنْ أَلُكُورَة مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَالُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

وَقَالُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ الله - : « مَنْ هَزَلَ بِاللهِ أَوْ بِآيَاتِهِ الكَوْنِيَّةِ أَوْ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ بِرُسُلِهِ ، فَهُو كَافِرٌ ، لِأَنَّ مُنَافَاةَ الاَسْتِهْزَاءِ للإِيْمَانِ مُنَافَاةٌ عَظِيْمَةٌ ، الشَّرْعِيَّةِ أَوْ بِرُسُلِهِ ، فَهُو كَافِرٌ ، لِأَنَّ مُنَافَاةَ الاَسْتِهْزَاءِ للإِيْمَانِ مُنَافَاةٌ عَظِيْمَةٌ ، وَلَيْمَن مَنَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ ؛ هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ ؟! ، عَلَىٰ قَوْلَيْن :

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ إِعَانَةَ المُسْتَفِيْدِ ﴾ لِلْفَوْزَانِ (٢/ ١٨٧).

الْقَوْلُ الْأُوَّلُ ، أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ وَهُوَ المَشْهُورُ عَنْ الْخُنَابِلَةِ ، بَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلاَ يُدْعَىٰ لَهُ بِالرَّحْمَةِ ،ن وَيُدْفَنُ فِي مَحَلِّ بَعِيْد عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَوْ قَالَ إِنَّهُ تَابَ أَوْ إِنَّهُ أَخْطَأً ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الرِّدَّةَ أَمْرُهَا عَظِيْمٌ وَكَبِيْرٌ لاَ تَنْفَعُ فِيْهَا التَّوْبَةُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهَا تُقْبَلُ إِذَا عَلِمْنَا صِدْقَ تَوْبَتِهِ إِلَىٰ اللهِ ، وَأَقَرَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْخَطَأِ ، وَوَصَفَ اللهَ -تَعَالَىٰ - بِهَا يَسْتَحِتُّ مِنْ صِفَاتِ التَّعْظِيْمِ ، وَذَلِكَ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَةِ عَلَىٰ قُبُولِ التَّوْبَةُ .

قَالَ اللهُ - شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقُسِهِمْ لَا نَقُسُهُمْ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آ اللَّهُ مَوْ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

وَمِنَ الكُفَّارِ مَنْ يَسُبُّونَ اللهَ وَمَعَ ذَلِكَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ ؛ إِلَّا أَنَّ سَابَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّهَا النَّاسُ- تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَكِبُ قَتْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ سَبَ الله ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَلاَ النَّاسُ- تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَلاَ يُقْبَلُ لاَ لأَنَّ لَهُ مَنْ سَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بَلْ لأَنَّ اللهَ يُقْبَلُ لاَ لأَنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بَلْ لأَنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيْعًا ، أَمَّا سَابُ الرَّسُولِ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرَانِ:

الْأَوَّلُ: أَمْرٌ شَرْعِيٌّ لِكَوْنِهِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمِنْ هَذَا

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ الوَجْهِ ثُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إِذَا تَابَ.

الثَّانِي: أَمْرٌ شَخْصِيُّ لِكُوْنِهِ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ، وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ يَجِبُ قَتْلُهُ لِحَقِّهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُقْتَلُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَإِذَا قُتِلَ ، غَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ وَصَلَّيْنَا عَلَيْه وَدَفَنَّاهُ مَعَ الْمُسْلَمِيْنَ .

قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَإِن سَاَلُتَهُمْ ﴾ الخِطَابُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: سَأَلْتَ هَوُلاَء الَّذِيْنَ يَخُضُونَ وَيَلْعَبُونَ بِاللاسْتِهْزَاء بِالله وَكِتَابِهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: سَأَلْتَ هَوُلاَء الَّذِيْنَ يَخُضُونَ وَيَلْعَبُونَ بِاللاسْتِهْزَاء بِالله وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّحَابَةِ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا صَحُنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ وَرَسُولِهِ وَالصَّحَابَةِ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا صَحُنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ أَيْ: مَا لَنَا قَصْدٌ ، وَلَكِنَنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ، وَاللَّعْبُ يُقْصَدُ بِهِ الْمُزْءُ.

وَقَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَهْزِئُوا لَسُّتَهْزِئُوا بَهُ إِنْ مُورِ العَظِيْمَةِ ، وَيَتَعَجَّبُ كَيْفَ يَكُونُ أَحَقُّ الْحَقَّ الْحَقَّ مَحَلًّا لِلسُّحْرِيَةِ .

وَقَوْلُهُ- تَعَالَىٰ - : ﴿ لَا تَعَلَذِرُوا ﴾ الْمَرَادُ بِالنَّهْ ِ التَّيْئِيسُ بِعَدَم قُبُولِ اعْتِذَارِهِمْ تَيْئِسًا لَهُم ، وَقَوْلُهُ- تَعَالَىٰ - : ﴿ قَدْ كَفَرَّتُم اللَّهُ وَلَيْكُو اللَّهُ أَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُو اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ .

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِن نَعَفُ ﴾ ضَمِيْرُ الجَمْعِ لِلتَّعْظِيْمِ ، أَيْ : لِلهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ ﴾ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَوُلَاءِ حَضَرُوا وَصَارَ عِنْدَهُمْ كَرَاهِيَّةٌ لَهَذَا الشَّيْءِ لَكِنَّهُمْ دَاهَنُوا فَصَارُوا فِي حُضَرُوا وَصَارَ عِنْدَهُمْ كَرَاهِيَّةٌ لَهَذَا الشَّيْءِ لَكِنَّهُمْ وَهَدَاهَةِ ، وَلَهَذَا عَفَا حُكْمِهِمْ لِلُوسِهِمْ إِلَيْهِ لَكِنَّهُمْ أَخَفُّ لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الكَرَاهَةِ ، وَلَهَذَا عَفَا اللهُ عَنْهُمْ ، وَهَدَاهُمْ لِلإِيْهَانِ وَتَابُوا .

وَقَوْلُهُ- تَعَالَىٰ -: ﴿ نَعُذَبَ طَآبِفَةٌ ﴾ هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ-جَوَابُ الشَّرْطِ، أَيْ : لاَ يُمْكِنُ أَنْ نَعْفُوا عَنْ الجَمِيْعِ ، بَلْ إِنْ عَفَوْنَا عَنْ طَائِفَةٍ ، فَلاَ بُدَّ أَنْ نُعَذِّبَ الاَّخَرِيْنَ .

وَقَوْلُهُ- تَعَالَىٰ -: ﴿ إِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ أَيْ: بِسَبَبِ كَوْنِهِمْ مُحْرَمِينَ بِاللهِ، فَلا يُمْكِنُ أَنْ يُوفَقُوا لِلتَّوْبَةِ مُجْرِمِيْنَ بِالله مَنْ فَلا يُمْكِنُ أَنْ يُوفَقُوا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى يُعْفَى عَنْهُمْ (١).

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ بِيَانُ صِفَةِ الاَسْتِهْزَاءِ فِي أَسْبَابِ النَّزُولِ وَهَذَا شَرْحُهَا وَهُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: « مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائَنَا هَؤُلاَءِ أَرْغَبُ بُطُونًا » أَي: أَكْثَرَ أَكْلاً.

وَقَوْلُهُ: « وَلاَ أَكْذَبَ أَلْسُنًا » أَيْ : وَلاَ أَكْذَبَ قَوْلاً .

وَقَوْلُهُ: «وَلاَ أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ » أَيْ : لَيْسُوا بِشُجْعَانٍ .

فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: كَذَبْتَ » هَذَا فِيْهِ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ مِّنْ سَمِعَهُ وَأَنَّ عَلَيْهِ مَنْعُهُ وَلاَّ سِيَّمَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمُنْكَرِ العَظِيْمِ الَّذِي فِيْهِ

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ المُفِيْدُ» (٢/ ٢٧٤).

الفَرِيْدُ لِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ سَبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَدِيْنِهِ .

فَوَجَدَ القُرْآنَ سَبِقَهُ: أَيْ نَزَلَتْ فِيْهِمْ وَهِيَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ ﴾ فَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- يُبَيِّنْ أَنَّ المُسْتَهْزِئَ بِالقُرْآنِ أَوْ السُّنَّة، أَوْ رَسُولِ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَهُوَ كَافَرٌ ، وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْضَى بَهَا الوَقْتَ ، أَوْ يَتَحَدَّثُ حَديثُ الرَّكْبِ ، وَيَقْطَعُ الطَرِيْقَ ، أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَمِّد لذَلكَ فَهُوَ كَافِرٌ ؛ لأَنَّ التَّلاعُبَ بَهَذَا لاَ يَجُوزُ لاَ فِي الطَّرِيْقِ ، وَلاَ فِي غَيْرِه ، لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ نِفَاقِ فِي قَلْبِهِ ، وَخُبْثِ وَحِقْدِ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، والْمُسْلَمُ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّجُلُ وَخَاصَّةً قَوْلُهُ ﴿ أَكْذَبَ أَلْسُنًا ﴾ فَهَذَا تَكْذَيْبٌ لرَسُول الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابِه ، وَفَيْه رَمْيٌ لَهُمْ بالجُبْن وَأَنَّهُمْ حَرِيْصُونَ عَلَىٰ الأَكْل ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ الحِرْص عَلَىٰ الدُّنْيَا . فَجَاءَ الرَّجُلُ يَعْتَذَرُ فَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- يُبَالِي بِمَا يَقُولُ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ إِلَّا بِقَوْلِ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-: ﴿ لَا تَعَـٰنَذِرُواْ فَدَ كَفَرْتُمُ بَعَلَدَ إِيمَانِكُونَ ﴾ [التَّوْبَةُ: ٦٦].

أَيْ أَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ عُذْرَهُ وَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ كَافِرٌ بَهَذَا الْعَمَلِ.

فَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُسْتَهْزِئَ بِالشَّرْعِ كَافِرْ بَعْدَ الإِيْهَانِ إِذَا تَنَقَّصَ الرَّسُولَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ : إِنَّهُ جَبَانٌ ، أَوْ كَذَّابٌ ، أَوْ كَذَّابٌ ، أَوْ لَمْ يُبَلِّعْ الرَّسَالَةَ أَوْ أَشْبَهَ ذَلِكَ ، مَمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّنْقِصِ ، وَهَكَذَا مَنْ قَالَ : إِنَّ القُرْآنَ الرِّسَالَةَ أَوْ أَشْبَهَ ذَلِكَ ، مَمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ التَّنْقِصِ ، وَهَكَذَا مَنْ قَالَ : إِنَّ القُرْآنَ

و الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ

مُتَنَاقِضٌ أَوْأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوفِ مَا يَخْتَاجُهُ النَّاسُ ، أَوْأَنَّ الشَّرِيْعَةَ لَمُ تَسْتَوفِ مَا يَخْتَاجُهُ النَّاسُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَمَّا هُوَ عَلَىٰ سَبِيْلِ الذَّمِّ وَالنَّقْصِ (١). وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَمَّا هُوَ عَلَىٰ سَبِيْلِ الذَّمِّ وَالنَّقْصِ (١). وَأَسْتَغْفِرُ الله .

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لا بْنِ بَازٍ (٣١٤).

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّهِ \_سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ\_

﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي ﴾

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ : « مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -» .

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «هَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ﴿ وَلَإِنَّ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي ﴾ » [فُصِّلَتْ: ٥٠].

وَالآيَاتُ -أَتُّهَا النَّاسُ- بِتَهَامِهَا: ﴿ وَلَ إِنْ أَذَقَٰنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَ إِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلُهُ مُن عَذَابِ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلُهُ مُنْ فَلَنُنِيَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (اللهِ اللهُ ال

وَالشَّاهِدُ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - :﴿ وَلَإِنْ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا

مِنْ بَعُدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا إِلَى ﴾.

قَالَ مُجَاهِدُ فِي تَفْسِيْرِهَا: هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَّا مَعْقُوقٌ بِهِ » (١).

وَفِي هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- بَيَانُ مَا غَلَبَ عَلَىٰ النُّفُوسِ مِنْ إِنْكَارِ النَّعَم وَجَحْدِهَا وَكُفْرَانهَا، وَعَدَم الاعْترَافِ بَهَا لِلْعْطِيْهَا-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -فَيَنْسُبُ النَّعْمَةَ إِلَىٰ نَفْسه ، وَأَنَّهُ جَدَيْرٌ وَحَقَيْقٌ بَهَا ، وَأَنَّ اللهَ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - تَفَضَّلَ عَلَيْه لأَنَّهُ مُسْتَحتُّ لَهَذَا الإِنْعَام وَالْمَال وَالْجَاه ، مَّا قَدْ يَطْرَأَ عَلَىٰ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الإِيْهَانِ وَالتَّوْحِيْدِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ العَبْدُ أَنَّهُ فَقَيْرٌ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِشَيْءِ عَلَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -، وَأَنَّ اللهَ هُوَ الرَّبُّ الْمُسْتَحقُّ عَلَىٰ العَبْد أَنْ يَشْكُرُهُ ، وَأَنْ يَذْكُرَهُ ، وَأَنْ يَنْشُبَ النِّعَمَ إِلَيْه ، فَلَيْسَ مُسْتَحقًّا في الدُّنْيَا بِحَقِّ وَاجِبِ عَلَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ نَفْسِهِ (٢).

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَى عِلْمٍ عِندِيٓ ﴾ [القَصَصُ: ٧٨].

قَالَ قَتَادَةُ -رَحِمَهُ اللهُ - في تَفْسِيْرِهَا: ﴿ عَلَىٰ خَيْرِ عِنْدِي وَعِلْم عِنْدِي ﴾ (٣). وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - يَحْصُلُ مِنْ كَثِيْرِ مِمَّنْ أَغْنَاهُمْ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرِ فِي تَفْسِيْرِهِ (٢١/ ٤٩١) بِسَنَد صَحِيْحٍ. (٢) انْظُرْ: «كِفَايَةَ الْمُسْتَزِيْدِ بِشَـرَّحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» لِصَالِحِ آلِ الشَّيْخِ الر٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) المَرْجِعُ السَّابِقُ (٢٨٠).

الفُريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

وَأَغْطَاهُمْ أَمْوَالاً كَثِيْرَةً فَتَجِدُ أَحَدَهُمْ يَنْسُبُ الشَّيْءَ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَيَقُولُ:أَنَا خَبِيْرٌ بِإِدَارَةِ الأَمْوَالِ، وَأَنَا أَفْهَمُ فِي التِّجَارَةِ، وَأَنَا عَنْدِي عِلْمٌ بِوُجُوهِ خَبِيْرٌ بِإِدَارَةِ الأَمْوَالِ، وَأَنَا أَفْهَمُ فِي التِّجَارَةِ، وَأَنَا عَنْدي عِلْمٌ بِوُجُوهِ اللَّكَاسِبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَيَنْسَىٰ الله – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – الَّذِي تَفَضَّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ اللَّذِي وَفَقَهُ وَهُوَ الَّذِي رَزَقَهُ ، وَهُوَ الَّذِي هَدَاهُ ، وَهُوَ النَّغِمُ ابْتِدَاءًا، وَهُوَ النَّذِي مَدَاهُ ، وَهُوَ النَّذِي مَدَاهُ ، وَهُو النَّغِمُ ابْتِدَاءًا، وَهُوَ النَّذِي مَا اللهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَسْبَابُ وَهُوَ الْمَنْ كُلَّهُ بِفَضْلِ اللهِ .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « إِنَّ ثَلاَثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصٌ ، وَأَقْرَعٌ ، وَأَعْمَىٰ ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلكًا ، فَأَتَىٰ الأَبْرَصُ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ ، وَيَغِنُ الَّذِي قَدْ قَذَرَنِ النَّاسُ به .

قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبُ عَنْهُ قَذَرُهُ ، فَأُعْطَى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا .

قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟، قَالَ : الْإِبِلُ أَوْ البَقَرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ-، فَأَعْطِى نَاقَةً عُشْرَاءَ ، وَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فَيْهَا .

فَأَتَىٰ الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّه الْأَقْرَعَ فَقَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنْه ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ بِهِ ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبُ عَنْهُ ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ: البَقَرُ أَوْ الإِبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ: البَقَرُ أَوْ الإِبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٤٦٤)، ومُسْلِمٌ (٢٩٦٤) .

وَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فَيْهَا .

فَأَتَىٰ الأَعمَىٰ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ ، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَنْ مَنْ أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيْه بَصَرَهُ. فَأَبْصَرَ به النَّاسَ ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبُ عَنْهُ ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْه بَصَرَهُ.

فَقَالَ : أَيُّ اللَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟، قَالَ : الغَنَمُ ، ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا ، فَأُنْتِجَ هَذَانَ وَوَلَّدَ هَذَا .

فَكَانَ هَٰذَا وَادِ مِنَ الإِبِلِ ، وَهَٰذَا وَادِ مِنَ البَقَرِ ، وَهَٰذَا وَادِ مِنَ الغَنَمِ . قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيْلِ قَدْ انْقَطَعَتْ بِهِ الجِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلاغ لِي اليَوْمَ إِلَّا بِالله ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللّهِ بَاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللّهِ بَاللّهِ عَيْرًا أَتَبَلّغُ بِهِ فِي السَّرُونَ الْحَسَنَ وَالجَلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلّغُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيْرَةً . فَقَالَ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ؛ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ سَفَرِي. فَقَالَ: إِنَّا فَعَلَاكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ : وَأَتَىٰ الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ لِهَذَا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا لَذَي قَالَ لِهَ أَلَىٰ مَا كُنْتَ . مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ .

قَالَ: وَأَتَىٰ الأَعمَىٰ فِي صُورَتِهِ ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِیْنٌ وَابْنُ سَبیْل قَدْ انْقَطَعَتْ بِهِ الجِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلاغَ لِي اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ ثَمَّ بِكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي .

الفُريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ » .

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِشُكْرِ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا ، وَلاَ تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْن .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَا عَلَمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ لَا نَعْلَمُ . وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «كِفَايَةَ الْمُسْتَزِيْدِ» (٢٨١).

[ آل عمران: ١٠٢].

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللّهِ \_سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ\_

﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ۚ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وقول الله سسبحانه وتعالى \_\_ وقول الله سسبحانه وتعالى \_\_ ﴿ وَلِلَهِ الْأُسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِمَا ﴾

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِي لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلِ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُولَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ ِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

# الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

#### أمَّا بُغَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَقَ إِذْ عَتَّ الله وَكُلَّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ. مُحْدَقَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَقَةً بِذْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ.

## ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

وَقَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسُنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ اللَّهِ عَلَمُونَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسُنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالْمَقْصُودُ مِنَ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَلَمَّاۤ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَاۤ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَاۤ ءَاتَنَهُمَاۚ فَتَعَلَىٰ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ ا

كَمَا يَقُولُ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازِ -رَحَمُهُ اللهُ -: « بَيَانُ تَخْرِيْمِ التَّعَبُّدِ لِغَيْرِ اللهِ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعَبْدَ أَحَدُ لِغَيْرِ اللهِ ، فَلا يُقَالُ: عَبْدُ النَّبِيِّ ، أَوْ الكَعْبَةِ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ النَّبِيِّ ، أَوْ الكَعْبَةِ ، أَوْ الكَعْبِدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الخُسينِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، بَلْ يَكُونُ التَّعَبُّدُ للهِ وَحْدَهُ ، كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ اللهِ ، لَأَنَّ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ذَمَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ-رَحِمَهُ اللهُ-يِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الأَيةِ : «يُنَبِّهُ اللهُ-سُبْحَانَهُ

وَتَعَالَىٰ - عَلَىٰ أَنَّهُ خَلَقَ جَمِيْعَ النَّاسِ مِنْ آدَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ - وَأَنَّهُ خَلَقَ مِنْهُ زَوْجَتَهُ حَوَّاءَ ثُمَّ انْتَشَرَ النَّاسُ مِنْهُ ] ، كَمَا قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ يَكَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴿ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ خَبْهُ اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ خَبْنَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النِّسَاء:١].

وَقَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٨٩]. أَيْ : لِيَأْلَفَهَا وَيَسْكُنَ بِهَا كَقَوْلِهِ -تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمِنْ ءَايَلَتِهِ عَالَىٰ عَرَافُ: ١٨٩] أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ اللَّ ﴾ [الرُّوْم: ٢١].

فَلاَ أُلْفَةَ بَيْنَ رَوْحَيْنِ أَعْظَمُ مِمَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَهَذَا ذَكَرَ - تَعَالَىٰ - أَنَّ السَّاحِرَ رُبَّهَا تَوَصَّلَ بِكَيْدِهِ إِلَىٰ التَّفرقِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ .

ثُمَّ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ - : « لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ آدَمُ وَحَوَّاءُ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ اللهُ حَمَّا اللهُ وَتَعَالَىٰ - : الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ اللهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ، وَلَهَذَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ فَتَعَلَىٰ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٩٠] (١).

وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللهُ -: في قَوْلِ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ تَفْسِيْرَ ابْنِ كَثِيْرٍ ﴾ (٣/ ٣١٠).

الفَريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

﴿ فَتَكَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾ بِضَمِيْرِ الجَمْعِ ، وَلَوْ كَانَ آدَمُ وَحَوَّاءُ لَقَالَ : ( عَمَّا يُشْرِكَانِ » ، ثُمَّ قَالَ : الأَنْبِيَاءُ مُنَزَّ هُونَ عَنْ الشِّرْكِ مُبَرَّءُونَ مِنْهُ بَاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَعَلَىٰ هَذَا فَيَكُونُ تَفْسِيْرُ الآية كَمَا أَسْلَفْنَا أَنَّهَا عَائِدَةٌ إِلَىٰ بَنِي آدَمَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوا شَرْكًا حَقِيْقيًّا ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُشْرِكًا وَمِنْهُمْ مُوَحِّدًا » ( ا ).

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ -: اتَّفَقُوا عَلَىٰ تَحْرِيْمِ كُلِّ اسْمِ مُعَبَّدِ لِغَيْرِ اللهِ -تَعَالَىٰ -، كَتْ اسْم مُعَبَّد لِغَيْرِ اللهِ -تَعَالَىٰ -، كَعَبْدِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حَاشًا عَبْدَ الْمُطَّلِب».

أَيْ: أَنَّهُ حَكَىٰ الإِتِّفَاقَ عَلَىٰ تَعْرِيْمِ كُلِّ مَا عُبِّدَ لِغَيْرِ اللهِ ؛ لأَنَّهُ شَرْكُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلْهِيَّةِ ؛ لأَنَّ الْحَلْقَ كُلَّهُمْ مُلْكُ لله ، وَعَبِيْدُ لَهُ اسْتَعْبَدَهُمْ لِعِبَادَتِهِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالإِلْهِيَّةِ ؛ لأَنَّ الْحَلْقَ كُلَّهُمْ مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلْهَيَّةِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلْهَيَّةِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلْهَيَّةِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلْهَيَّةِ ، وَأَحْكَامُهُ الْقَدْرَيَّةُ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ بُدّ ، كَمَا قَالَ اللهُ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَأَحْكَامُهُ الْقَدْرَيَّةُ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ بُدّ ، كَمَا قَالَ الله وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهُ ، وَأَحْكَامُهُ الْقَدْرَيَّةُ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ بُدَّ ، كَمَا قَالَ اللهُ وَصَفَاتَهُ ، وَأَحْكَامُهُ الْقَدْرَيَّةُ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ بُرَّ فِي اللهَ عَلَيْهِمْ وَلاَ بُرَّ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْ الرَّمْنِ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَاللهَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا لَكُ مَا فَي السَّمَوْدِ وَالْعَامَةُ .

وَأَمَّا العُبُودِيَّةُ الْخَاصَّةُ ؛ فَإِنَّهَا تَغْتَصُّ بِأَهْلِ الإِخْلَاصِ وَالطَّاعَةِ، كَمَا قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۚ ﴾ [الزُّمَرُ: ٣٦].

وَقَوْلُهُ: «حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ».

هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- اسْتِشْنَاءٌ مِنَ العُمُومِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ ( كُلِّ ) ، وَذَلِكَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ الْقَوْلَ الْمُفِيْدَ ﴾ (٢/ ٣٠٥).

تَسْمِيَتَهُ بَهَذَا الاسْمِ لاَ مَحْذُورَ فِيْهِ ؛ لأَنَّ أَصْلَهُ مِنْ عُبُودِيَّةِ الرِّقِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُطَّلِبَ أَخَا هَاشِم قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَكَانَ ابْنُ أَخِيْهِ شَيْبَةُ هَذَا قَدْ نَشَأَ فِي أَخْوَالِه بَنِي النَّجْارِ مِنَ الْخَزْرَجِ ، لِأَنَّ هَاشِمًا فِيْهِمْ امْرَأَةٌ ، فَجَاءَتْ مِنْهُ بَهَذَا الابْن، فَلَمَّا شَبَّ فِي أَخْوَالِهِ وَبَلَغَ سِنَّ التَّمْييْزِ سَافَرَ بِهِ عَمُّهُ الْمُطَّلِبُ إِلَىٰ مَكَّةَ بَلَد أَبيْه وَعَشِيْرَتِهِ ، فَقَدِمَ بِهِ مَكَّةَ وَهُوَ رِدِيْفُهُ ، فَرَأَهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ بالسَّفَر، فَحَسبُوهُ عَبْدًا للمُطَّلب، فَقَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْطَّلِب، فَعَلِقَ بِهِ هَذَا الاسْم وَرَكِبَهُ ، فَصَارَ لاَ يُذْكَرُ وَلاَ يُدْعَىٰ إلَّا بِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ لِلأَصْلِ مَعْنَىٰ مَقْصُودٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ بْن عَازِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - « أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب » ، وَقَدْ صَارَ مُعَظَّماً في قُرَيْش والعَرَب فَهُوَ سَيِّدُ قُرَيْش ، وَأَشْرَفُهُمْ في جَاهِلِيَّتِهِ ، وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ زَمْزَمَ وَصَارَتْ لَهُ السِّقَايَةُ وَفِي ذُريَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَعَبْدُ اللهِ وَالِدُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَتُوُفِّي فِي حَيَاةِ أَبِيْهِ (١). وَمَا تَقَدَّمَ -أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّهَا هُوَ بَيَانُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وَشُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٩٠].

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٨٦٤) ، ومُسْلِمٌ (١٧٧٦) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَتْحُ الْمِجِيْدِ ﴾ (٧٠٧-٧٠٧).

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

أُمَّا مَا جَاءَ فِي قَوْلُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسُنَى فَادَعُوهُ مِ

فَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- بَابٌ مُسْتَقِلٌ وَيَتَعَلَّقُ بِتَوْحِيْدِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، لِأَنَّ هَذَا الكِتَابَ جَامِعٌ لِأَنْوَاعِ التَّوْحِيْدِ الثَّلَاثَةِ: تَوْحِيْدِ العِبَادَةِ، وَتَوْحِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَتَوْحِيْدِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

وَتَوْحِيْدِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: هُوَ إِفْرَادُ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - بِمَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ عَلَىٰ وَجْهِ الحَقِيْقَةِ ، بِلاَ تَمْثِيْلِ وَلاَ تَكْيِيْفٍ وَلَا تَعْطِيْلِ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ الْخُسُنَىٰ ﴾ مُؤَنَّثُ أَحْسَنَ ، وَمَعْنَىٰ ﴿ الْخُسُنَىٰ ﴾ أَيْ: البَالِغَةُ فِي الْجُسُنَىٰ ﴾ أَيْ: البَالِغَةُ فِي الْحُسْنِ أَكْمَلَهُ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَدْعُوهُ مِهَا ﴾ الدُّعَاءُ هُوَ السُّوَّالُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ دُعَاءَ اللهِ بِأَسْمَائِهِ لَهُ مَعْنَيَان:

الأَوَّلُ: دُعَاءُ العِبَادَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَتَعَبَّدَ لللهِ بِمَا تَقْتَضِيْهِ تِلْكَ الأَسْمَاءُ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ اللهُ عَبَادَةٌ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبَادَةِ سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ ادْعُونِيَ آسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ إِنَّ اللهِ اللهُ الل

وَلَمْ يَقُلْ عَنْ دُعَائِي ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ ، فَمَثَلاً الرَّحِيْمُ يَدُلُّ عَلَىٰ الرَّعْمَةِ وَتَفْعَلُهَا . الرَّحْمَةِ وَتَفْعَلُهَا .

وَالغَفُورُ يَدُلُّ عَلَىٰ المَغْفِرَةِ ، وَحِيْنَئِذِ تَتَعَرَّضَ إِلَىٰ القُرْبِ مِنْهُ بِالصَّلَاةِ وَعَيْرَهَا ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ .

وَالسَّمِيْعُ: يَقْتَضِي أَنْ تَتَعَبَّدَ لِلهِ بِمُقْتَضَىٰ السَّمِيْعِ، بِحَيْثُ لاَ تُسْمِعُ اللهَ قَوْلاً يُغْضِبُهُ وَلاَ يَرْضَاهُ مِنْكَ.

وَالبَصِيْرُ: يَقْتَضِي أَنْ تَتَعَبَّدَ اللهِ بِمُقْتَضَىٰ ذَلِكَ البَصَرِ بِحَيْثُ لاَ يَرَىٰ مِنْكَ فِعْلاً يَكْرَهَهُ.

وَالتَّانِي -أَيُّمَا النَّاسُ - دُعَاءُ المَسْأَلَةِ: وَهُو أَنْ تُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ سُؤَالِكَ مُتَوَسِّلاً بِمَا إِلَىٰ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -مَثَلاً: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، اَغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي. وَقِي «الصَّدِّيْقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفِي «الصَّدِيْقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَفِي «الصَّدِيْقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمْ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفُورُ الرَّحِيْمُ ». إلَّا أَنْتَ، فَاغْفُر لِي مَغْفِرةً مِنْ عَنْدِكَ وَارْخَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ ».

فَالثَّنَاءُ عَلَىٰ اللهِ بِأَسْمَائِهِ مِنْ أَسْبَابِ الإِجَابَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ بِهِ أَنْ : اتْرِكُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ بِهِ أَنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلاَ تَسْلُكُوا مَسْلَكَهُمْ وَلاَ طَرِيْقَتَهُمْ .

وَالْإِنْكَادُ فِي أَسْهَاءِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنْوَاعٌ ، فِمِنْهَا:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٦٨)، ومُسْلِمٌ (٢٧٠٥) .

الفَرِيدُ يَ خُطَبِ التَّوْحِيدِ ﷺ النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَنْ يُنْكِرَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ أَوْ عِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ أَوْ الأَحْكَامِ .

وَ النَّوْعُ النَّانِي : أَنْ يُثْبِتَ لِلهِ اسْمًا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ (١). وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « القَوْلَ الْمُفِيْدَ» (٢/ ٣٢٠) بِاخْتِصَارِ.

#### -W

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ لاَ يُقَالُ السَّلَامُ عَلَىٰ اللهِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ -تَعَالَىٰ - ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى أَللَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى أَللَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، وَقَوْل اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ .

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ فِي بَابِ مِنْ أَبْوَابِ التَّوْحِيْدَ: « لَا يُقَالُ السَّلَامُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله » لأَنَّهُ هُوَ السَّلَامُ - شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -.

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ عَبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلانِ وَفُلانِ ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَىٰ اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٨٣٥)، ومُسْلِمٌ (٤٠٢).

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ - أَيُّمَا النَّاسُ - يُخْبِرُنَا ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهِ عَنْهُ مَ وَهُو وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيُّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَهُو وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَذَلِكَ لِأَنْ السَّلَامَ دُعَاءٌ لِلمُسْلِمِ عَلَيْهِ بِالسَّلَامَةِ ، وَاللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ خَلْقِهِ بِالنَّاسُ أَنتُمُ الْفُقُوا - : ﴿ يَاللّهُ مَا لَنَّهُ وَاللّهُ مَا لَنَّهُ وَاللّهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ بِالسَّلَامَةِ ، وَاللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَكَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ بِالسَّلَامَةِ ، وَاللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَكَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ بِالسَّلَامَةِ ، وَاللهِ اللهَ عَلَيْهِ بِالنَّاسُ أَنتُمُ اللهُ عَلَيْهِ بِالنَّاسُ أَنتُمُ اللهُ عَلَيْهِ بِالنَّاسُ أَنتُمُ اللهُ عَلَيْهِ بِالنَّاسُ أَنتُمُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا النَّاسُ أَنتُمُ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ هُو الْغَنِيْ الْمَعْدِيلُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ ال

فَالعَبْدُ هُوَ الَّذِي يُعْطَىٰ السَّلَامَةُ واللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ الَّذِي يُعْطَىٰ السَّلَامُ وَلِيَّةِ يُسَلِّمُ وَلِهَذَا كَانَ -أَيُّهَا النَّاسُ- مِنَ الآدَابِ الوَاجِبَةِ فِي جَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اللهِ ، بَلْ أَنْ يُقَالَ : «السَّلَامُ عَلَىٰ الله ، بَلْ أَنْ يُقَالَ : «السَّلَامُ عَلَىٰ الله وَصِفَاتِهِ أَنْ لاَ يُقَالَ : السَّلَامُ عَلَىٰ الله ، بَلْ أَنْ يُقَالَ : «السَّلَامُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَفُلانِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحُ مُ عَلَيْكَ عَلَىٰ فُلاَنٍ وَفُلانِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَتَدْعُو لَهُ بِأَنْ يُبَارِكَ بَاسْمِ اللهِ (السَّلَامُ) أَوْ أَنْ تَحُلَّ عَلَيْهُ السَّلَامُ أَوْ أَنْ تَحُلَّ عَلَيْهِ السَّلَامَةُ » (١).

وَالسَّلَامُ - أَيُّهَا النَّاسُ - سُنَّةُ قَدِيْمَةُ مُنْذُ عَهْدِ آدَمَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَهِيَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الجَنَّةِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ تَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمْ ﴾ [إبْرَاهِيْمُ: ٢٣].

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « التَّمْهِيْدَ لِشَـرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ » (٥١١).

وَهِيَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَطَبْعِ الْأَتْقِيَاءِ وَدَيْدَنِ الْأَصْفِيَاءَ ، وَفِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَصْبَحَ بَعْضُ النَّاسِ فِي وَحْشَةٍ ظَاهِرة وَفُرْقَةٍ وَاضِحَة ، فَتَرَىٰ أَحَدَهُمْ الأَيَّامِ أَصْبَحَ بَعْضُ النَّاسِ فِي وَحْشَةٍ ظَاهِرة وَفُرْقَةٍ وَاضِحَة ، فَتَرَىٰ أَحَدَهُمْ يَمُرُّ بِجِوَارِ أَخِيْهِ وَلاَ يُلْقَىٰ عَلَيْهِ تَحَيَّةَ الإِسْلَام، وَالبَعْضُ يُلْقِي السَّلَامَ عَلَىٰ يَمُرُّ بَجِوَارِ أَخِيْهِ وَلاَ يُلْقَىٰ عَلَيْهِ مَا للسَّلَامَ مِنْ أُنَاسٍ لاَ مَنْ يَعْرَفُ فَهُمْ .

وَهَذَا كُلُّهُ -أَيُّهَا النَّاسُ - نُخَالَفَةِ أَمْرِ الرَّسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَىٰ تَبَاعَدَتْ القُلُوبُ وَزَادَتْ الفُرْقَةُ .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لاَ تَدْخُلُوا اَجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا ، أَوَلاَ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيْ الإِسْلَامَ خَيْرٌ؟.

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٢٣٦) ، ومُسْلِمٌ (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ : « الشَّـرْحَ المُيسَّرَ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ » (٢٧٣) .

رِيْدُ يِ خَطِبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ اللَّهُمَّ فَقِّهُنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيِنَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# الخُطْبَةُ الأُوۡلَىٰ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ : « اللَّـعُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِـئْتَ »

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النَّا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَوْدَ اللهَ عَوْدَ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا تَمُونُ اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ وَالله مَنْ اللهُ وَالله مَنْ اللهُ وَالله مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَخِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَقْدَا فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ فِي فِي النَّارِ . أَعُدُنَاتُهَا ، وَكُلَّ خُلَالَةٌ فِي النَّارِ . عُدْدَاتُهُ ، وَكُلَّ خُلَالَةٍ فِي النَّارِ .

### ثُمَّ أُمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَيُّهَا النَّاسُ-عَنْ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ: « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شَنْتُ » .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ،مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْزِمَ المَسْأَلَةَ ؛ فَإِنَّ اللهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ » .

وَفِي «رِوَايَةٍ لمُسْلِم » (٢) ، « **وَلْيُعْظِم الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمَهُ شَيْءٌ** 

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ» ( لا ) هُنَا نَاهِيَةٌ بِدَلِيْل جَزْم الفِعْل بَعْدَهُ وَ ( لَا ) النَّاهِيَةُ تَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ.

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، اللَّهُمَّ ارْجَمْنِي » .

فَفِي الجُمْلَةِ الأُوْلَىٰ «اغْفِرْ لِي» النَّجَاةُ مِنَ المَكْرُوهِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ «ارْحَمْنِي» الوُصُولُ إِلَىٰ المَطْلُوبِ ، فَيَكُونُ هَذَا الدُّعَاءُ شَاملًا لِكُلِّ مَا فِيْهِ حُصُولُ المُطْلُوبِ وَزَوَالُ المُكْرُوهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٣٣٩)، ومُسْلِمٌ (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٧٩) .

و الفَريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «لِيَعْزِمَ اللَّسْأَلَةُ » الَّلاثُمُ هُنَا لاَمُ الأَمْرِ ، وَلَاَمُ الأَمْرِ ، وَلَاَمُ الأَمْرِ يَقْتَضِي الوُجُوبَ وَمَعْنَىٰ عَزْمِ اللَّسْأَلَةِ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنْ لاَ يَكُونَ فِي تَرَدُّدٍ وَلاَ تَعْلِيْقِ .

وَالمَسْأَلَةُ هِيَ السُّوَالُ ، أَيْ لِيَعْزِمْ فِي سُوَالِهِ فَلَا يَكُونُ مُتَرَدِّدًا بِقَوْلِهِ «إِنْ شَعْتَ».

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَإِنَّ اللهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ » تَعْلِيْلٌ لِلنَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ».

أَيْ: لاَ أَحَدَ يُكْرِهُ اللهَ عَلَىٰ مَا يُرِيْدُ فَيَمْنَعُهُ مِنْهُ ، أَوْ مَا لاَ يُرِيْدُ فَيُلْزِمُهُ بِفَعْلِهِ لأَنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لله وَحْدَهُ (١).

بِخلاَفِ الْعَبْدِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يُعْطِي السَّائِلَ مَسْأَلَتَهُ ؛ لَحَاجَتِه إِلَيْهِ ، أَوْ لَخُوْفِهِ مِنْهُ ، أَوْ رَجَائِهِ ، فَيُعْطِهِ مَسْأَلَتَهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، فَاللَّائِقُ بِالسَّائِلَ لِلْمَخْلُوقِ أَنْ يُعْطِيهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، فَاللَّائِقُ بِالسَّائِلَ لِلْمَخْلُوقِ أَنْ يُعْطِيهُ وَهُو كَارِهُ ، يُعَلِّقَ حُصُولَ حَاجَتِهِ عَلَىٰ مَشِيْئَةِ المَسْؤُولِ ، خَافَةَ أَنْ يُعْطِيهُ وَهُو كَارِهُ ، يُعَلِّقَ خُصُولَ حَاجَتِهِ عَلَىٰ مَشِيْئَةِ المَسْؤُولِ ، خَافَةَ أَنْ يُعْطِيهُ وَهُو كَارِهُ ، يُعَلِّقُ بِعِ ذَلِكَ ؛ لِكَهَالِ غِنَاهُ بِخِلافِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَإِنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ يَلِيْقُ بِهِ ذَلِكَ ؛ لِكَهَالِ غِنَاهُ عَنْ مَشِيْع خَلْقِهِ ، وَكَهَالِ جُودِه وَكَرَمِه ، وَكُرَّهِ ، وَكُلَّهُمْ فَقِيْرٌ إِلَيْهِ مُعْتَاجٌ ، لاَ يَسْتَغْنِي عَنْ رَبِّهِ طَرْفَةَ عَيْن ، وَعَطَاؤُهُ كَلاَمْ .

أَيْ : يَحْصُلُ بِأَمْرِهِ ؛ لِقَوْلِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَاد

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ القَوْلَ الْمُفِيْدَ ﴾ (٢/ ٣٣١).

شَيُّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١٠٠٠ ﴾ [يس: ٨٦].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَّىٰ اللهِ مَلْأَىٰ لاَ يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ ، رَسُولُ اللهِ حَلَّىٰ وَالنَّهَارِ ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؟ ، فَإِنَّهُ لَمَ يَغِضْ مَا فَي يَمِيْنِهِ ، وَفِي يَدِهِ الأَخْرَىٰ القِسْطُ يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ » .

فَإِنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَيُّهَا النَّاسُ - يُعْطِي لِحِكْمَة وَيَمْنَعُ لِحِكْمَة ، وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ، فَاللَّائِقُ بِمَنْ سَأَلَ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنْ يَعْزِمَ المَسْأَلَة ؛ فَإِنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لَا يُعْطِي عَبْدَهُ شَيْئًا عَنْ كَرَاهَةٍ وَلاَ عَنْ عِظَمِ مَسْأَلَةٍ . فَإِنَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لاَ يُعْطِي عَبْدَهُ شَيْئًا عَنْ كَرَاهَةٍ وَلاَ عَنْ عِظَمِ مَسْأَلَةٍ .

وَقَدْ قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمُتَنِّي يَمْدَحُ سَيْفَ الدُّوْلَةِ:

عَلَىٰ قَدْرِ أَهْلِ العَزْمِ تَأْتِي العَزَائِمُ وَتَأْتِي عَلَىٰ قَدْرِ الكِرَامِ المَكَارِمُ وَيَطْغُرُ فِي عَيْنَ العِظِيْمِ العَظَائِمُ (١) وَيَصْغُرُ فِي عَيْنَ العِظِيْمِ العَظَائِمُ (١)

وَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- إِلَىٰ مَا فِي نُفُوسِ أَرْبَابِ الدُّنْيَا ، وَإِلَّا فَإِنَّ الْعَبْدَ يُعْطِي تَارَةً ، وَيَمْنَعُ أَكْثَرَ ، وَيُعْطِي كَرْهًا ، وَالبُحْلُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ حَالِهِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَطَاؤُهُ بِعَظِيْمٍ ، وَأَمَّا مَا يُعْطِهِ اللهُ عِبَادَهُ فَهُو دَائِمٌ مُسْتَمِرٌ ، يَجُودَ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ ، مِنْ حِيْنِ وُضِعَتْ النَّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، فَنِعَمُهُ -أَيُّهَا بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ ، مِنْ حِيْنِ وُضِعَتْ النَّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، فَنِعَمُهُ -أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٤١٩)، ومُسْلِمٌ (٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) « دِيْوَانُ الْمُتَنَبِّي » (٢/ ٧٨٤) مَعَ شُرْحِ الوَاحِدِيِّ .

مُ الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحيْد

النَّاسُ - عَلَىٰ الجَنِيْنِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ دَارَّةٌ يُرَبِّيْهِ أَحْسَنَ تَرْبِيَة ، فَإِذَا وَضَغَتْهُ أُمُّهُ عَطَّفَ عَلَيْهِ وَالدَيْهِ ، وَرَبَّهُ يُنَعِّمَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ، يَتَقَلَّبُ فِي نِعَمِ اللهِ مُدَّةَ عَطَّفَ عَلَيْهِ وَالدَيْهِ وَالدَيْهِ ، وَرَبَّهُ يُنَعِّمَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ ، يَتَقَلَّبُ فِي نِعَمِ اللهِ مُدَّةً عَلَىٰ الإِيْمَانِ وَالتَّقْوَىٰ ازْدَادَتْ نِعَمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - حَيَاتِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَىٰ الإِيْمَانِ وَالتَّقْوَىٰ ازْدَادَتْ نِعَمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - عَلَيْهِ إِذَا تَوَقَاهُ أَضْعَافَ أَضْعَافَ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ النِّعَمِ اللهِ يَ لاَ يُعَلِيهُ إِذَا تَوَقَاهُ أَضْعَافَ أَعَدَّهُ لِعَبَادِهِ المُؤْمِنِيْنَ الْمُتَقِيْنَ .

وَكُلِّ مَا يَنَالُهُ العَبْدُ مِنَ الدُّنْيَا مِنَ النِّعَمِ - أَيُّهَا النَّاسُ - وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا عَلَىٰ يَدِ خَلُوُقٍ ، فَهُوَ بِإِذِن اللهِ وَإِرَادَتِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَىٰ عَبْدِهِ ، فَإِنَّ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ اللَّحُمُودُ عَلَىٰ النِّعَمِ كُلِّهَا ، فَهُو الَّذِي شَاءَهَا وَقَدَّرَهَا ، وَأَجْرَاهَا عَنْ كَرَمِهِ ، وَجُودِهِ ، وَفَضْلِهِ ، فَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الشَّكُمُ اللهُ عَنْ كُونَ اللهُ عَنْ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ النَّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ المُعَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدْ يَمْنَعُ - تَعَالَىٰ - عَبْدَهُ إِذَا سَأَلَهُ لِحَكْمَة بِمَا يُصْلِحُ عَبْدَهُ مِنَ العَطَاءِ وَالمَنْعِ ، وَقَدْ يُؤَخِّرُ مَا سَأَلَهُ عَبْدُهُ لِوَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ ، أَوْ لِيُعْطِيَهُ أَكْثَرَ ، فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمْيْنَ (۱).

وَيَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - كَرِيْمٌ لاَ يَبْخَلُ، غَنِيٌ لاَ يَعْدَمُ ، فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ للإِنْسَانِ طَلَبَتُهُ الَّتِي طَلَبَهَا مِنْ رَبِّهِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي غَنِيٌ لاَ يَعْدَمُ ، فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ للإِنْسَانِ طَلَبَتُهُ الَّتِي طَلَبَهَا مِنْ رَبِّهِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّهَا كَانَ لِلإِنْسَانِ طَلَبَتُهُ اللّهِ عَنْ اللّهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ عَنْ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﴿ حِجْكِ

وَتَعَالَىٰ - لَمْ يُعْطِهِ مَسْأَلَتُهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ ذَلِكَ عْنَدَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، أَوْ أَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يُرِيْدُ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ بِقَدْرِ مَسْأَلَتِهِ ، أَوْ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ بِقَدْرِ مَسْأَلَتِهِ ، أَوْ أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ ذَلِكَ فِي الآخِرَةِ ، وَيَرَىٰ المَصْلَحَةَ أَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يُرِيْدُ أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ ذَلِكَ فِي الآخِرَةِ ، وَيَرَىٰ المَصْلَحَةَ فِي عَدَم إِجَابَتَهُ فِي الدُّنْيَا ، أَوْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ دَعْوَتَهُ كَانَ يَنْقُصُهَا الإِخْلَاصُ وَالإِيْمَانُ أَوْ عَيْر ذَلِكَ مِنَ المَوَانِع (۱).

أَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» بِسَنَدُ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِ ُ -رَحَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٢) ، مِنْ حَدَيْثَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ -رَحَهُ اللهُ عَنْهُ - فِي «صَحِيْحِ الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٢) ، مِنْ حَدَيْثُ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ -رَحَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو لَيْسَ بِإِثْم وَلاَ بِقَطِيْعَة رَحِم إِلّا أَعْطَاهُ اللهُ بِإِحْدَىٰ ثَلاثَة: إِمَّا أَنْ يُتَحْرَهَا لَهُ فِي الآخِرَة ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخَرَهَا لَهُ فِي الآخِرَة ، وَإِمَّا أَنْ يَكَّخُرُهَا لَهُ فِي الآخِرَة ، وَإِمَّا أَنْ يَكَّخُرُهَا لَهُ فِي الآخِرَة ، وَإِمَّا أَنْ يَكَّخُرُهَا لَهُ فِي الآخِرَة ، وَإِمَّا أَنْ يَصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا » ، قَالُوا : إِذِنْ نُكْثِرُ ، قَالَ : « اللهُ أَكْثَرُ » .

بَلْ -أَيُّهَا النَّاسُ - مَنْ لَمْ يَسْأَلُ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَغْضَبُ عَلَيْهِ كَمَا فِي سَنَرِ النَّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «سُنَ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «سُنَ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ التَّرْمِذِيِّ » (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ اللُّوجَزُ المُمَهَّدُ لِتَوْجِيْدِ الْخَالِقِ المُمَجَّدِ » لِلنَّجْمِيِّ (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٨) ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَّدَبِ النُّفْرَدِ» (٧١٠) ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) (٣٥٧٥)، وَصَحَّمَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح النِّرْمِذِيِّ» (٣/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنُ ) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٣٧٣) ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رََجَهِ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْمِذِيِّ» (٣) (٣/ ٣٧٤).

اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللهَ يَغْضُّبْ عَلَيْهِ » .

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَلْيُعْظِمْ الرَّغْبَةَ ».

أَيْ: فِي سُؤَالِهِ رَبَّهُ حَاجَتَهُ ؛ فَإِنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يُعْطِي العَظَائِمَ كَرَمًا، وَجُودًا، وَإِحْسَانًا.

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » .

أَيْ: لَيْسَ شَيْءٌ عِنْدَهُ بِعَظِيْمٍ ، وَإِنْ عَظُمَ فِي نَفْسِ المَخْلُوقِ ؛ لأَنَّ سَائِلَ المَخْلُوقِ الأَيْسَ شَيْءٌ عِنْدَهُ بِعَظِيْمٍ ، وَإِنْ عَظُمَ فِي نَفْسِ المَخْلُوقِ ؛ لأَنَّ صَائِلَ المَاكَثُونَ الْعَالَمِيْنَ ، فَإِنَّ عَطَاءَهُ كَلُحْلُوقِ لاَ يَسْأَلُ إِلَّا مَا يَهُولُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ بِخِلاَفِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، فَإِنَّ عَطَاءَهُ كَلاَمٌ ﴿ إِنَّا مَا مَمُوهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ اللهُ المَاكُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سُبْحَانَ مَنْ لاَ يُقَدِّرُ الخَلْقُ قَدْرَهُ ، لاَ إِلَه غَيْرُهُ ، وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ (١).

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَلَيْعُظِمْ الرَّغْبَةَ » أَيْ: لِيَسْأَلُ مَا شَاءَ مِنْ قَلِيْلِ وَكَثِيْرِ وَلاَ يَقُلْ: هَذَا كَثِيْرٌ لاَ أَسْأَلُ اللهَ إِيَّاهُ ، وَلِهَذَا قَالَ: « فَإِنَّ لِللهَ لاَ يَتُعَاظُمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » أَيْ: لاَ يَكُونُ الشَّيْءُ عَظِيْمًا عِنْدَهُ حَتَّىٰ يَمْنَعَهُ وَيَبْخَلَ بِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - كُلُّ شَيْءٍ يُعْطِيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَظِيْمًا عِنْدَهُ ، فَاللهُ وَيَبْخَلَ بَهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - كُلُّ شَيْءٍ يُعْطِيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَظِيْمًا عِنْدَهُ ، فَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - كُلُّ شَيْءٍ يُعْطِيه ، وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيْمٌ ، لَكِنَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَبْعَثُ الْخَلْقَ بِكَلَمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيْمٌ ، لَكِنَهُ عَلَيْمٌ ، لَكِنَهُ عَلَيْمٌ ، لَكِنَهُ عَلَيْمٌ ، لَكِنَهُ عَلَيْمٌ ، فَاللهُ عَلَيْمٌ ، فَاللهُ عَلَيْمٌ ، فَاللهُ عَلَيْمٌ ، فَاللهُ عَلَيْمٌ ، لَكِنَهُ وَيَعِلَيْمٌ ، فَاللهُ عَلَيْمٌ وَرَقِي لَئَبْعَثُنَ ثُمَّ لَئُنْبَوْنَ بِمَا عَلَيْهُ وَرَقِي لَئَبْعَثُنَ ثُمُ لَئَنْبَوْنَ بَعْ لَيْمُ وَرَقِي لَئَبُعَثُنَ ثُمَّ لَئُنْبَوْنَ بِمَا عَلَيْهُ وَدَلِكَ عَلَى اللهُ مُلْ عَلَيْهُ وَيَعِلَيْمٌ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَهَذَا لَكَ وَرَقِ لَلْكَعُرُنَ ثُمُ لَلْنَبَوْنَ بَعْ لَيْهُ وَرَقِي لَلْهُ عَلَيْمٌ مَاللهُ وَلَكُونَ بِمَا

<sup>(</sup>١) ﴿ فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٧٢٥).

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَلَيْسَ بِعَظِيْمٍ ، فَكُلُّ مَا يُعْطِيْهِ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ فَلَيْسَ بِعَظِيْمٍ يَتَعَاظُمُهُ ، أَيْ: لاَ يَكُونُ الشَّيْءُ عَظِيْمًا عِنْدَهُ حَتَّىٰ لاَ يُعْطِيَهُ ، بَلْ كُلَّ شَيْءً عِنْدَهُ حَتَّىٰ لاَ يُعْطِيَهُ ، بَلْ كُلَّ شَيْءً عِنْدَهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هَيِّنُ .

الثَّالِثُ : أَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الطَّالِبُ مُسْتَغْنِ عَنْ اللهِ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : إِنْ شِئْتَ فَافْعَلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَفْعَلْ فَأَنَا لاَ يُهمُّنِي ، وَلَهَذَا قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ شِئْتَ فَافْعَلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَفْعَلْ فَأَنَا لاَ يُهمُّنِي ، وَلَهْذَا قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: ﴿ وَلْيُعْظِمُ الرَّغْبَةَ ﴾ أَيْ : لِيَسْأَلْ برَغْبَة عَظِيْمَة ، وَالتَّعْلِيْقُ لَيْنَافِي ذَلِكَ ؛ لأَنَّ المُعَلِّقُ لِلشَّيْءِ المَطْلُوبِ يُشْعِرُ تَعْلِيْقُهُ بِأَنَّهُ مُسْتَغْنِ عَنْهُ ، وَالإَنْسَانُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُو الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَهُو يَشْعُرُ أَنَّهُ مُفْتَقِرُ إلَيْهِ وَالإَنْسَانُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُو الله صَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَهُو يَشْعُرُ أَنَّهُ مُفْتَقِرُ إلَيْهِ عَلَيْهُ مَا سَأَلُ ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ يَعْظِمُ عَلَيْهُ مَا سَأَلُ ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ يَعْظِمُ عَلَيْهُ شَيْءٌ ، بَلْ هُو هَيِّنٌ عَلَيْه ، إِذًا مِنْ آدَابِ الدُّعَاء أَلَّا يَدْعُو العَبْدُ بِهَذِهِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ (١) وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ (١).

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « القَوْلَ الْفِيْدَ» (٢/ ٣٣٣).

## الخُطَبَةُ الثَّانِيَةُ لاَ يَقُولُ : عَبْدِي وَأَمَتِي

الحَمْدَ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ عَنْ: « مَا جَاءَ فِي قَوْلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ » . وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « لاَ يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمْتِي » .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَأَمَتِي، وَظَيْهُ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَأَمَتِي، وَلَيْقُلْ : ضَيِّدِي، وَفَكَاتِي، وَفَكَاتِي، وَفُكَامِي».

هَذهِ الأَلْفَاظِ المَنْهِيِّ عَنْهَا -أَيُّهَا النَّاسُ- وَإِنْ كَانَتْ تُطْلَقُ لُغَةً ؛ فَالنَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَىٰ عَنْهَا ؛ تَحْقِيْقًا لِلتَّوْحِيْدِ ، لِمَا فِيْهَا مِنَ التَّشْرِيْكِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَىٰ عَنْهَا ؛ تَحْقِيْقًا لِلتَّوْحِيْدِ ، لِمَا فِيْهَا مِنَ التَّشْرِيْكِ فِي اللَّفْظِ ، لِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ رَبَّ العِبَادِ جَمِيْعِهِمْ ، فَإِذَا أُطْلِقَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٥٥٢)، ومُسْلِمٌ (٢٢٤٩) .

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

عَلَىٰ غَيْرِهِ ؟ شَارِكَهُ فِي هَذُّا الاسْمِ ، فَيَنْهَىٰ عَنْهُ لِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ التَّسْرِيْكَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ التِّي هِي وَصْفُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَإِنَّا المَعْنَىٰ التَّسْرِيْكَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ التِّي هِيَ وَصْفُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَإِنَّا المَعْنَىٰ أَنَّ هَذَا اللَّفْظُ بَهَذَا اللَّعْتِبَارِ ، فَالنَّهْيُ عَنْهُ حَسْما أَنَّ هَذَا اللَّهْ مِلَاتُ مَالِكُ لَهُ ، فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ بَهَذَا اللَّهْ عَنْد ، وَبُعْدًا عَنْ الشِّرْكِ لَلَّهُ مِنْ الطَّلْقُ عَنْ الشَّرِيْعَةِ ، لَمَا فَيْهِ مِنْ حَتَىٰ فِي اللَّفْظ ، وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - مِنْ أَحْسَنِ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ ، لَمَا فَيْهِ مِنْ حَتَىٰ فِي اللَّفْظ ، وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - مِنْ أَحْسَنِ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ ، لَمَا فَيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ الرَّبِّ - سُبْحَانَةُ وَتَعَالَىٰ - وَبُعْدَهُ عَنْ مُشَابَهَ اللَّوْفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ مَا يَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ ، وَهُو قَوْلِهِ (سَيِّدِي حَمَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ مَا يَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ ، وَهُو قَوْلِهِ (سَيِّدِي وَمَوْلَا إِلَىٰ مَا يَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ ، وَهُو قَوْلِهِ (سَيِّدِي وَمَوْلَا إِلَىٰ مَا يَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ ، وَهُو قَوْلِهِ (سَيِّدِي وَمَوْلَا إِلَىٰ مَا يَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ ، وَهُو قَوْلِهِ (سَيِّدِي

وَكَذَا قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي ، وَأَمَتِي » لَأَنَّ العَبِيْدَ عَبِيْدُ اللهِ ، وَالإِمَاءُ إِمَاءُ اللهِ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِن كُنُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ اللهِ ﴾ [مَرْيَمُ: ٩٣].

فَفِي إِطْلَاقِ هَاتَيْنِ الكَلِمَتَيْنِ عَلَىٰ غَيْرِ اللهِ تَشْرِيْكِ فِي اللَّفْظِ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، تَعْظِيمًا للهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَأَدَبًا وَبُعْدًا عَنْ الشِّرْكِ ، وَتَحْقِيْقًا لِلتَّوْحِيْدِ ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَقُولُوا : فَتَايَ ، وَفَتَاتِي ، وَغُلَامِي ، وَهَذَا مِنْ لِلتَّوْحِيْدِ ، فَقَدْ بَلَّغَ لِلتَّوْحِيْدِ ، فَقَدْ بَلَّغَ بَابِ حَمَايَة المُصْطَفَىٰ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَنَابَ التَّوْحِيْدِ ، فَقَدْ بَلَّغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَنَابَ التَّوْحِيْدِ ، فَقَدْ بَلَّغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنْ كُلِّ مَا فَيْهِ نَفْعٌ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ كُلِّ مَا فَيْهِ نَفْعٌ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ كُلِّ مَا فَيْهِ نَقْصٍ فِي الدِّيْنِ، فَلاَ خَيْرَ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَّوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ، خُصُوطًا فِي التَوْحِيْدِ ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا دَهُمْ عَلَيْهِ ،

حَذَّرَهُمْ عَنْهُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - خُصُوطًا مَا يُقَرِّبُ مِنَ الشِّرْكِ لَـ لَفُظًا وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ .

## وَالحُكُمُ فِي ذَلِكَ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ :

الأَوَّلُ: أَنْ يُضِيْفَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: عَبْدُ فُلاَنِ أَوْ أَمَةُ فُلانِ ، فَلَانَ ، فَهَذَا جَائِزٌ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَا يَحِكُمُ ﴾ [النُّورُ: ٣٢].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَيْسَ عَلَىٰ اللهُ لِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسه صَدَقَةً ».

الثَّاني: أَنْ يُضِيْفَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَلَهُ صُورَتَانِ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بِصِغِيَةِ الْخَبَرِ، مِثْلُ: أَطْعَمْتُ عَبْدِي، كَسَوْتُ عَبْدِي، وَإِنْ أَعْتَقْتُ عَبْدِي، فَإِنْ قَالَ هَذَا فِي غَيْبَةِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ قَالَهُ فِي حَضْرَةِ الْعَبْدِ أَوْ الأَمَةِ، فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعَبْدِ أَوْ اللَّمَةِ ، فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعَبْدِ أَوْ اللَّمَةِ مَا اللَّيِّ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعَبْدِ أَوْ اللَّهُ فَي اللَّلَّ اللَّيْ اللَّيِّ اللَّيِ اللَّيِّ اللَّيْ اللَّيِ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّيْ اللَّيِ اللَّيِّ اللَّيْ الْعَبْدِ اللَّيْ الْمُولِيِّ الْمُعْبُودِيَّةُ اللَّيْ الْمُعْبُودِيَّةُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْعَبْدِ اللَّيْ الْمُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمُ الْمُعْبُودِيِّ اللَّيْ الْمُعْبُودِيَّةُ اللَّيْ الْمُعْبُودِيِّ اللَّيْ الْمُعْبُودِيِّ اللَّيْ الْمُعْبُودِيِّ اللَّيْ الْمُعْبُودِيِّ الْمُعْبُودِيِّ الْمُعْبُودِيِّ اللَّيْ الْمُعْبُودِيِّ الْمُعْبُودِيْ الْمُعْبُودِيْ اللْمُعْبُودِ اللَّهُ الْمُعْبُودِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبُودِ اللْمُعْبُودِيْ اللَّهُ الْمُعْبُودِيْ اللْمُ الْمُعْبُودِ اللَّهُ الْمُعْبُودِ اللْمُعْبُودِ اللْمُعْبُولِ الْمُعْبِيْلُ الْمُعْبِيْلِ الْمُعْبِيْلِ الْمُعْبِيلِ الْمُعْبِيلُ اللَّهُ الْمُعْبِيلُ الْمُعْبِيلُولُ الْمُعْبِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْبِيلِ الْمُعْبِيلُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْبِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيلُولُ اللْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُ اللْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُولُ اللْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمُ اللْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمِلِيلُل

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بِصِيْغَةِ النِّدَاءِ، فَيَقُولُ السَّيِّدُ: يَا عَبْدِي هَات كَذَا،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٦٤)، ومُسْلِمٌ (٩٨٢).

لفَريْدُ في خُطَب التَّوْحِيْد ﷺ

فَهَذَا مَنْهِيٌ عَنْهُ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي النَّهْيِ هَلْ هُوَ لِلكَرَاهَةِ أَوْ التَّحْرِيْمِ، وَالرَّاجِحُ التَّفْصِيْلُ فِي ذَلِكَ ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الكَرَاهَةُ (').

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَهَا عَلِمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُمُ لَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ﴿ القَوْلَ الْمُفِيْدَ ﴾ (٢/ ٣٣٩).

## الخُطْبَةُ الأُوۡلَىٰ لاَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ وَلاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجَنَّةُ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَخْوَلُهُ مَنْ يَخْوَلُهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا الله مَنْ الله مَنْ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَل

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَبَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَكُونُ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَخْزَاب:٧٠-٧١].

## الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

#### أمَّا يُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَةَ إِلْاَ مُورِ مُحَدَّتَا أَيْهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ ، وَكُلَّ بِذُعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

#### ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ-أَتُّهَا النَّاسُ-عَنْ: « لاَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللّهِ ، وَلاَ يُسَأَلُ بِوَجْهِ اللّهِ إلَّا الجَنَّةُ » . بَوْجُهِ اللّهِ إلَّا الجَنَّةُ » .

فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحِ الْمُسْنَد» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ رَسُولُ اللهِ فَأَعِيْدُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ كَافَأَمُّوهُ » .

فَقَوْلُهُ: «لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ» -أَيُّهَا النَّاسُ - لِأَنَّ مَنْعَ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ أَوْ بِوَجْهِ اللهِ مِنْ عَدَم تَعْظِيْم اللهِ وَإِجْلَالِهِ، وَقَدْ جَاءَ الوَعِيْدُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ (٢) بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ (١) (صَحِيْحُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠٩) ، وَصَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ النَّسُد» (٧٣٧).

(٢) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (٢١١٢) وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٢) (٨٥١).

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلُ بِوَجْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَسْأَلُ هَجْرًا » . اللهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ هَجْرًا » .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ (١) بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرُغِيْبِ وَالتَّرُهِيْبِ » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي عُبَيْدَةَ مَوْلَىٰ رِفَاعَ بْنِ رَافِع -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَلْعُونٌ مَنْ يَسْأَلُ بَوَجْهِ اللهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ » .

فَقُوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الْمُتَعَادُ بِاللهِ مِنْ السَّعَادُ بِاللهِ مِنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (٢٢/ ٣٧٧) وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَجِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ التَّرْغِيْبِ» (٨٥٣) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٥٤) .

الفُريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

-رَجَهُ اللهُ - فِي « صَحِيْحِ الجَامِع » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ عَنْهُ إَلَهُ فَأَعْطُوهُ » .

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ النَّاسِ؟! ، رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ النَّاسِ؟! ، رَجُلٌ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ وَلاَ يُعْطِي » .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ » أَيْ: مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ » أَيْ: مَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ » أَيْ الله وَهُوَ إِلَىٰ طَعَام فَأَجِيْبُوهُ ، وَالحَدِيْثُ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَعَمُّ مِنَ الوَلِيْمَة وَغَيْرِهَا، وَهُو يَدُلُّ عَلَى الوَلِيْمَة وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ وَلِيْمَةُ العُرْسِ يَذُلُّ عَلَى الوُجُوبِ إِلَىٰ وَلِيْمَةِ العُرْسِ وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ وَلِيْمَةُ العُرْسِ يَعْدُرها ، وَإِنْ كَانَتْ وَلِيْمَةُ العُرْسِ أَوْكَدَ وَأَوْجَبَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ (٣).

قَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ -رَحِمَهُ اللهُ - : « ظَاهِرُ الْحَدِيْثِ وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ ، وَهُو مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ دَعْوَةً ، وَهُو مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّة ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ إِلَّا دَعْوَةَ العُرْسِ ، فَإِنَّهَا وَاجِبَةُ ، لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : كَمَا فِي

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠٨٥) وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي « صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التُرِّمِذِيِّ (١٦٥٢) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي « الصَّحِيْحَةِ » (٢) (صَحِيْحٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْجَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْجَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) « الشَّرْحُ الْمُسَّرُ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ » (٢٨٥).

الفَريَدُ في خُطَب التَّوْحيَد

«الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : ﴿ شَرُّ الطَّعَامَ طَعَامُ الوَلِيْمَةِ ، يُدْعَىٰ إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَيُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبُ فَقَدُ عَصَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ » .

## وَسَوَاءُ قِيْلَ بِالوُجُوبِ أَوْ الاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شُرُوطٌ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مِّنْ لاَ يَجِبُ هَجْرُهُ أَوْ يُسَنُّ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ فِي مَكَانِ الدَّعْوَةِ ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ فِي مَكَانِ الدَّعْوَةِ ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ إِزَالَتُهُ وَجَبُ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لَسَبَيَيْن :

السَّبَبُ الأَوَّلُ: إجَابَةُ الدَّعْوَةِ.

السَّبَبُ الثَّاني: تَغْيِيْر الْمُنْكَر.

وَإِنْ كَانَ لاَ يُمْكِنُهُ إِزَالَةُ الْمُنْكَرِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ ؛ لِأَنَّ حُضُورَهُ يَسْتَلْزِمُ إِثْمَهُ ، وَمَا اسْتَلْزَمَ الإِثْمَ فَهُوَ إِثْمٌ .

السَّبَبُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الدَّاعِيْ مُسْلِمًا وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الإِجَابَةُ ، لَما فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «حَقُّ المُسْلِم عَلَىٰ المُسْلِم سِتُّ.....»، وَذَكَرَ مِنْهَا « إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ » . قَالُوا : هَذَا مُقَيَّدٌ لِلعُمُوم الوَارِدِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٧٧٥)، ومُسْلِمٌ (١٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٧٠٤) .

الفَرِيْدُ لِيْ خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ السَّبَبُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَكُونَ كَسْبُهُ حَرَامًا ؛ لِأَنَّ إِجَابَتَهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ تَأْكُلَ طُعَامًا حَرَامًا.

السَّبَبُ الْخَامِسُ: أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ الإجابَةُ إِسْقَاطَ وَاجِب أَوْ مَا هُوَ أَوْجَبُ منْهَا فَإِنْ تَضَمَّنَتْ ذَلكَ حَرْمَتْ الإجَابَةُ .

السَّبَبُ السَّادِسُ: أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ ضَرَرًا عَلَىٰ الْمَجِيْبِ، مِثْلَ أَنْ تَحْتَاجَ إجَابَةُ الدَّعْوَة إِلَىٰ سَفَر أَوْ مُفَارَقَة أَهْله الْمُحْتَاجِيْنَ إِلَىٰ وُجُوده بَيْنَهُمْ.

وَقَوْلُهُ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ» المَعْرُوفُ - أَيُّهَا النَّاسُ - هُوَ الإحْسَانُ ؛ فَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ بَهَدِيَّة أَوْ غَيْرِهَا؛ فَكَافِئْهُ ، فَإِذَا أَحْسَنَ إِلَيْكَ بإِنْجَازِ مُعَامَلَةٍ وَكَانَ عَمَلُهُ زَائِدًا عَنْ الوَاجب عَلَيْهِ ، فَكَافِئْهُ ، وَهَكَذَا ، لَكِنْ إِذَا كَانَ كَبِيْرَ الشَّأْنِ وَلَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِمُكَافَأَته؛ فَلاَ يُمْكنُ أَنْ تُكَافِئَهُ ، كَالَلِكِ أَوْ الرَّئِيْسِ ... مَثَلاً ، إِذَا أَعْطَاكَ هَدِيَّةً فَمِثْلُ هَذَا يُدْعَىٰ لَهُ ؛ لأَنَّكَ لَوْ كَافَأْتُهُ لَرَأَىٰ أَنَّ فِي ذَلكَ غَصًّا منْ حَقِّه فَتَكُونُ مُسِيْئًا لَهُ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ تُكَافِئَهُ لإحْسَانه.

وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ مُكَافَئَةِ صَانِعِ المَعْرُوفِ إِلَيْكَ فَادْعُ لَهُ وَبَالغْ في الدُّعَاء لَهُ جَهْدَكَ حَتَّىٰ تَحْصُلَ الْمُكَافَأَةُ ، وَلَهَذَا أَرْشَدَنَا نَبِيُّنَا -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - إِلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْكَافَأَةُ يَقُومُ مَقَامَ الْكَافَأَةُ، فَيَدْعُو لَهُ عَلَىٰ حَسَب مَعْرُوفِهِ ، وَوَجْهُ الْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ رَأَىٰ فِي نَفْسِهِ تَقْصِيْرًا فِي المُجَازَاةِ

ك خُطُب الْفُريْدُ في خُطُب الثُّوحِيْدِ

لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهَا فَأَحَالُهَا إِلَىٰ اللهِ ، وَنِعْمَ الْمُجَازِيُ ۖ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - . فَق وَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (١) ، منْ حَدِيْثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ أَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ صُنعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ » .

وَ لِلمُكَافَأَةُ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَائِدَتَانِ ؛

الْفَائِدَةُ الْأُولَىٰ ؛ تَشْجِيْعُ ذَوِي المَعْرُوفِ عَلَىٰ فِعْلِ المَعْرُوفِ .

الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ ؛ يَكْسرُ بِهَا الذُّلَّ الَّذِي حَصَلَ لَهُ بِصُنْعِ المَعْرُوفِ إِلَيْهِ ؟ لِأَنْ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ رِقَّةٌ لَهُ ، فَإِذَا رَدَدْتَ لِلَّهُ مَعْرُوفَهُ زَالَ عَنْكَ ذَلِكَ ، وَلَهَذَا جَاءَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مَنْ حَدِيْثِ كَكِيْمِ بْنِ حِزَام -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اليَدُ العُلْيَا حَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ » ، وَ اليَدُ العُلْيَا -أَيُّهَا النَّاسُ - هِيَ يَدُ المُعْطِي ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيْمَةٌ لَنْ صُنعَ لَهُ مَعْرُوفًا ، لِئَلَّا يَرَىٰ لِأَحَد عَلَيْهِ مِنَةً إِلَّا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، لَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَكُونُ كَرِيْمًا جَدًّا ، فَإِذَا كَافَأَتُهُ بَدَلَ هَدِيَّتِهِ أَعْطَاكَ أَكْثَرَ مِنَ الْكَمْ - : « فَإِنْ لَمْ مَعْرُوفًا مَا تُكَافِئُونَهُ وَلَكِنْ فَائِدُ أَعْطَيْتَهُ ؛ فَهذَا لاَ يُرِيْدُ مُكَافَأَةً وَلَكِنْ فَاذَا كَافَأْتُهُ بَدَلَ هَدِيَّتِهِ أَعْطَاكَ أَكْثَرَ مِنَا أَعْطَيْتَهُ ؛ فَهذَا لاَ يُرِيْدُ مُكَافَأَةً وَلَكِنْ فَاذَا كَافَأْتُهُ بَدَلَ هَدِيَّتِهِ أَعْطَاكَ أَكْثَرَ مِنَا أَعْطَيْتَهُ ؛ فَهذَا لاَ يُرِيْدُ مُكَافَأَةً وَلَكِنْ فَاذُهُ وَلَكُنْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ ، فَاذُعُولَهُ . . فَاذَعُولَهُ هُ . لَقُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ . .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارَِيُّ (٣٤٥) ، ومُسْلِمٌ (٧١٧) .

الفَريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

وَكَذَٰلِكَ الْفَقِيْرُ - أَيُّهَا النَّاسُ - إِذَا لَمْ يَجِدُ مُكَافَأَةَ الغَنِيِّ ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو لَهُ وَيَكُونُ الدُّعَاءُ بَعْدَ الإِهْدَاءِ مُبَاشَرَةً ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْسَارَعَةِ إِلَى أَمْرِ رَسُولِ وَيَكُونُ الدُّعَاءُ بَعْدَ الإِهْدَاءِ مُبَاشَرَةً ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْسَارَعَةِ إِلَى أَمْرِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلِأَنَّ بِهِ شُرُورَ صَانِعِ المَعْرُوفِ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ كَافَأْتُمُوهُ » .

( تَرَوْ ا) بِفَتْحَ التَّاءِ بِمَعْنَىٰ تَعْلَمُوا ، وَتَجُوزُ بِضَمِّ التَّاءِ ، بِمَعْنَىٰ تَظُنُّوا أَيْ: حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَوْ يَغْلِبَ عَلَىٰ ظَنِّكُمْ أَنَّكُمْ كَافَأْتُمُوهُ ، ثُمَّ أَمْسِكُوا (١).

أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتَقِلُ بِكُمْ إِلَىٰ بَابٍ مُهِمٍّ مِنْ أَبُوَابِ التَّوْحِيْدِ وَهُوَ لاَ يُسْأَلُ بوَجُه الله إلَّا الجَنَّةُ .

أَيْ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِجْلالاً للهِ ، وَإِعْظَامًا لَهُ أَنْ يُسْأَلُ بِوَجْهِهِ العَظِيْمِ مَا هُوَ حَقِيْرٌ لَدَيْهِ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ غَايَةَ اللَطَالِبِ وَهِيَ الجَنَّةَ أَوْ الإِعَانَةُ عَلَيْ لَدَيْهِ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ غَايَةَ اللَطَالِبِ وَهِيَ الجَنَّةَ أَوْ الإِعَانَةُ عَلَى الجَنَّة .

فَهَذَا المَطْلَبُ الْأَسْنَىٰ هُوَ الَّذِي يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ ، وَفِيْهَا النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ اللهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ –، وَفِيْهَا النَّعِيْمُ المُقِيْمُ ، وَجْهُ اللهِ لَهُ شَرَفُهُ العَظِيْمُ فَلاَ يُسْأَلُ بِهِ إِلَّا الجَنَّةُ .

وَكَذَٰلِكَ مَا يُقَرِّبُ إِلَيْهَا كَأَنْ يَسْأَلَ الإِخْلَاصَ وَالتَّوْ فِيْقَ لِلخَيْرِ وَالاَسْتِقَامَةِ عَلَىٰ الطَّاعَةِ ، فَمَا يُقَرِّبُ إِلَىٰ الجَنَّةِ هُوَ مَنْ طَلَبَ الجَنَّةِ .

(١) انْظُرْ : «حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَىٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» (١٧٦) ، وَ« القَوْلَ المُفِيْدَ » (٢/ ٥٩) بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرِ . وَكَذَلِكَ أُمُورُ الآخِرَةِ تُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ كَقَوْلِكَ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ كَقَوْلِكَ أَسْأَلُكَ بُوجْهِ اللهِ . تُنْجِّينِي مِنَ النَّارِ ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعَاذَ بِوَجْهِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ فَفِي «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَلّا نَزَلَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَنْهُمَا - قَالَ لَلّا نَزَلَ قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ قُلْ هُو اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَ عَلَيْكُمُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ عَنْهُمَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَسْتَغْفَرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٦٢٨) .

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: «حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِم عَلَىٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» (١١٨)، وَ «القَوْلَ السَّدِيْدَ» لِلسَّعْدِيِّ (٥٥)، « وَشَرْحَ التَّوْحِيْدِ » لأَبْنِ بَازٍ (٣٤٢). وَ « القَوْلَ الْفِيْدَ » لِلعُثَيْمِيْنَ (٢/ ٣٥٩).

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ في كَلِمَةِ ﴿ لَوْ ﴾

الحَمْدَ اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمًّا بُعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّمَا النَّاسُ - عَنْ: «لاَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللّهِ، وَلاَ يُسَأَلُ بِاللّهِ، وَلاَ يُسَأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلَّا الْجَنَّةُ».

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «هَا جَاءَ لِيْ كَلِمَةِ ( لَوْ) ». وَبِذَلِكَ يَكْتَمِلُ الْعِقْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ - تَعَالَىٰ - .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَدُهُنَا ۗ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ : ١٥٤].

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ بِسَنَدِ حَسَنٍ حَسَّنَهُ الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ اللهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ بِسَنَدِ حَسَنٍ حَسَّنَهُ الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ اللهُ ابْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ المُسْنَدِ مِنْ أَسْبَابِ النَّزُ وَلِ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ

<sup>(</sup>١) (حَسَّنُّ) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيْرِهِ (٣/ ٧٩٥) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمُهُ اللهُ -فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَدِ مِنْ أَسْبَابِ النَّزُولِ» (٥٩).

اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْنَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا ذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، اللهُ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا ذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، قَالَ: فَوَاللهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ قَوْلُ مُعْتِبِ بْنِ مَشِيْرِ مَا أَسْمَعُهُ إِلَّا كَالْحُلُمِ: ﴿ لَوَ عَلَيْنَا هَمُ اللهِ عَلَيْنَا هَمُ اللهِ عَلَيْنَا هَمُ اللهِ لَقُولُ مُعْتِب بْنِ مَشِيْرِ مَا أَسْمَعُهُ إِلَّا كَالْحُلُمِ: ﴿ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَمُهُنَا ﴾ في لقول مُعْتِب .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُل لَوْ كُنْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ١٥٤] أَيْ: هَذَا قَدَرٌ مَقَدَّرٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ١٥٤] أَيْ: هَذَا قَدَرٌ مَقَدَّرٌ مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ مَنَاصَ مِنْهُ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾ [آلُ عِمْرَانَ : ١٦٨].

قَالَ ابْنُ كَثِيْرِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « أَيْ : لَوْ سَمِعُوا مُشَاوَرَتَنَا عَلَيْهِمْ بِالقَّعُودِ وَعَدَمِ الخُرُوجِ مَا قُتِلُوا مَعَ مَنْ قُتِلَ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قُلُ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ : ١٦٨].

أَيْ: إِذَا كَانَ القُعُودَ يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِنَ القَتْلِ أَوْ المَوْتِ فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ لاَ تَمُوتُوا ، وَالمَوْتُ لاَ بُدَّ آتٍ إِلَيْكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فَادْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ »(۱).

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ ﴾ (٢/ ١٦٠).

الفَريْدُ في خُطُب التَّوْحيْد ﷺ

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَمِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «اللَّوْمِنُ القويُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَىٰ اللهِ مِنَ اللَّوْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، مِنَ اللَّوْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَلاَ تَعْجَزَنْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ : لَوْ أَنَّنِي فَعَلْتُ كَذَا ، لَكَانَ كَذَا ، وَكَذَا ، لَكَانَ كَذَا ، وَكَذَا ، وَكَذَا ، وَكَذَا ، وَكَيْنُ قُلْ : قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

فَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ» أَيْ فِي إِيْمَانِهِ ، وَمَا يَقْتَضِيْهِ إِيْمَانُهُ ، فَفِي إِيْمَانِهِ يَعْنِي : مَا يَحُلُّ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْيَقِيْنِ الصَّادِقِ الَّذِي لَا يَعْتَرِيْهِ شَكُّ .

وَلاَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قُوَّةُ البَدَنِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي قُوَّةِ بَدَنِهِ مَا يَزِيْدُ إِيْهَانَهُ . وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهِ » أَيْ فِي تَأْثِيْرِهِ وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهِ » أَيْ فِي تَأْثِيْرِهِ وَآتَارِهِ، فَهُوَ يَنْفَعُ وَيُقْتَدَىٰ بِهِ وَأَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ باعْتِبَارِ الثَّوَابِ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ» وَذَلِكَ فِي الإِيْمَانِ. وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَفِي كُلِّ خَيْرٌ» أَيْ: فِي كُلِّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَفِي كُلِّ خَيْرٌ» أَيْ: فِي كُلِّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الشَّعِيْفِ خَيْرٌ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الاحْتِرَاسِ ؛ حَتَّىٰ لاَ يُظَنَّ القَوِيِّ وَالمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ خَيْرٌ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الاحْتِرَاسِ ؛ حَتَّىٰ لاَ يُظَنَّ اللَّهُ لَا خَيْرَ فِي الضَّعِيْفِ .

وَقَوْلُهُ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ » الحِرْصُ: بَذْلُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠٥٢) .

الجَهْدِ لِنَيْل مَا يَنْفَعُ مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ أَوْ الدُّنْيَا (١).

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « وَاسْتَعِنْ بِاللهِ » .

قُالُ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ - : « لَّا كَانَ حِرْصُ الْإِنْسَانِ وَفِعْلُهُ إِنَّا هُوَ بِمَعُونَةِ اللهِ وَمَشِيْتَةِ وَتَوْفِيْقِهِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيْنَ بِهِ ؛ لِيَجْمَعَ لَهُ مَقَامَ ﴿ إِيَاكَ بَمَعُونَةِ اللهِ وَمَشِيْتَةِ وَتَوْفِيْقِهِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيْنَ بِهِ ؛ لِيَجْمَعَ لَهُ مَقَامَ ﴿ إِيَاكَ نَمْعُهُ عَبَادَةٌ لِلهِ ، فَإِنَّ حِرْصَهُ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُهُ عِبَادَةٌ لِلهِ ، فَأَنْ يَسْتَعِيْنَ بِهِ (٢).

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « وَلاَ تَعْجَزَنْ ».

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « العَجْزُ يُنَافِي حِرْصَهُ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُهُ ، وَيُنَافِي اسْتِعَانَتَهُ بِاللهِ مَا يَنْفَعُهُ مَا يَنْفَعُهُ الْمُسْتَعِيْنُ بِاللهِ ضَدُّ العَاجز (٣).

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنَّنِي فَعَلْتُ كَذَا ، لَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ فَعَلْتُ كَذَا ، لَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَعْمَلُ الشَّيْطَانِ » أَيْ : أَنَّ العَبْدَ إِذَا فَاتَهُ مَا لَمْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَهُ حَالَتَانِ : تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » أَيْ : أَنَّ العَبْدَ إِذَا فَاتَهُ مَا لَمْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَهُ حَالَتَانِ : فَاتَّهُ مَا لَمْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَهُ حَالَتَانِ :

الحَالَةُ الأُوْلَىٰ: حَالَةُ عَجْزِ، وَهِيَ مُفَتَاحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَيُلَقِّنُهُ (لَوْ)، وَلاَ فَائِدَةَ فِي (لَوْ) هَهُنَا، بَلْ هِيَ مُفَتَاحُ اللَّوْمِ وَالْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالْحُزْنِ وَلاَ فَائِدَةَ فِي (لَوْ) هَهُنَا، بَلْ هِيَ مُفَتَاحُ اللَّوْمِ وَالْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالْحُزْنِ وَلاَ فَائِدَةً فِي (لَوْ) هَهُنَا، بَلْ هِيَ مُفَتَاحُ اللَّوْمِ وَالْجَزَعِ وَالسَّخَطِ وَالْحُزْنِ وَالأَسَفِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَنَهَاهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: « القَوْلَ المُفِيْدَ» (٣٦٧/٢).

<sup>(</sup>٢) «شِفَاءُ العَلِيْلِ» (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) « المَرْجِعُ السَّابِقُ » (١٩/١) .

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

عَنْ افْتِتَاحِ عَمَلِهِ بَهَذَا الْمُفْتَاحِ، وَأَمَرَهُ بِالْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهِيَ النَّظُرُ إِلَىٰ القَدَرِ وَمُلاَحَظَتُهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ لَهُ لَمْ يَفْتُهُ ، وَلَمْ يَغْلِبُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا وَمُلاَحَظَتُهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ لَهُ لَمْ يَفْتُهُ ، وَلَمْ يَغْلِبُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا وَمُلاَحَظُتُهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ قُدُورِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ هَهُنَا أَنْفُعُ مِنْ شُهُودِ القَدَرِ وَمَشِيْئَةِ الرَّبِّ النَّافِذَةِ التَّتِي تُوْجِبُ وُجُودَ المَقْدُورِ (۱). وَكَلَمَةُ ( لَوْ ) - أَيُّهَا النَّاسُ - تُسْتَعْمَلُ فِي عَدَّة أَوْجُه :

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الاعْتِرَاضِ عَلَىٰ الشَّرْعِ، وَهَذَا مُحَرَّمٌ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً ﴾ [آلَ عِمْرَان: ١٦٨].

الثَّانِي: أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الاعْترَاضِ عَلَىٰ القَدَرِ ، وَهَذَا مُحَرَّمٌ ، قَالَ اللهُ اللهُ

الثَّالِثُ : أَنْ تُسْتَعْمَلَ لِلنَّدَمِ وَالتَّحَسُّرِ ، وَهَذَا مُحَرَّمٌ - أَيْضًا - لِأَنَّ كُلَّ مَنْ عَنْهُ : لِأَنَّ النَّدَمَ يُكْسِبُ النَّفْسَ حُزْنًا وَانْقِبَاضًا ، وَاللهُ يُرِيْدُ مِنَّا أَنْ نَكُونَ فِي انْشَرَاحِ وَانْبَسَاطٍ .

الرَّابِعُ: أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الاَحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ عَلَىٰ المَعْصِيَةِ كَقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشُرَكُنَا ﴾ [الأَنْعَامُ: ١٤٨]. وَهَذَا بَاطِلٌ.

الْخَامِسُ : أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي التَّمَنِّي ، وَحُكْمُهُ حَسَبُ الْتَمَنَّىٰ : إِنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرٌ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا فَشَرُّ .

<sup>(</sup>١) «شِفَاءُ العَلِيْلِ» (١/ ١٩).

عُهُ الْفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْد

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِسَنَدِ صَحِيْحِ صَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحَهُ اللهُ - فِي هَ صَحِيْحِ اللهُ عَنهُ - فِي قَصَّةِ النَّفَرِ اللهُ عَنهُ - فِي قَصَّةِ النَّفَرِ اللهَ رَبَعَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمْ : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ﴾ ، فَهَذَا تَمَنَىٰ لَا رُبَعَةِ ، قَالَ الثَّانِي : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ﴾ ، فَهذَا تَمَنَىٰ خَيْرًا ﴾ . وقالَ الثَّانِي : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ ﴾ ، فَهذَا تَمَنَىٰ شَرًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الأَوَّلِ : ﴿ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجُرُهُمَا سَوَاءٌ ﴾ .

السَّادِسُ ، أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الخَبْرِ المَحْضِ ، وَهَذَا جَائِزٌ : مِثْلُ : لَوْ حَضَرْتُ الدَّرْسَ لاسْتَفَدْتُ » .

وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَوْ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ : مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ » .

فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ سَيَكُونُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا سَاقَ الهَدْيَ وَلَأَحَلَّ (٣).

اللَّهُمَّ فَقَّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلَّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٨١٩٤) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامعِ» (١) (صَحِيْحِ الجَامعِ» (٣٠٢٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٧٢٢٩) ، ومُسْلِمٌ (١٢١١) .

<sup>(</sup>٣) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٣٦٣).

الفَريْدُ لِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ وَانْفَعْنَا بِمَا عَلِمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لاَ نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ بَابُ النَّهْي عَنْ سَبِّ الرِّيْمِ وَبَابُ قَوْل اللّهِ \_سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_\_

# ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ عَلَيْ لَهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُوحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَنْولُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَمُونُ اللهَ عَلَيْهِ وَلا تَمُونُ اللهَ عَلَيْهِ وَلا تَمُونُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَمُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَعُونُ اللهُ اللهُ عَمْرَانَ : ١٠٠] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجِياً اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغُفِرْ لَكُمْ أَعُمَلَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

# الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

#### أمَّا بُعَدُ :

[آلَ عِمْرَان: ١٥٤].

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَةَ فِي النَّارِ . مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ . ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ :

# فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ الْيَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « النَّهِي عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ»، وَحَدِيْثِي مَعَكُمْ الْيَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « النَّهِي عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ»، وَتَعَالَىٰ - ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾

فَأَمَّا سَبُّ الرِّيْحِ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيْحِ صَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ الْمُسْنَدِ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أُبِيِّ بْنِ كَعْب - رَضِيً اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَخَيْرِ مَا مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَخَيْرٍ مَا مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَخَيْرٍ مَا مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمْرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا،

وَلَمَاذَا النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ - أَيُّهَا النَّاسُ - إِلَّا لِأَنَهَا إِنَّمَا إِنَّمَا أَيْهُ عَلَىٰ إِيْجَادِ اللهِ لَمَا ، وَخَلْقِهِ لَمَا ، وَأَمْرِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْجَدَهَا فَسَبُّهَا مَسَبَّةٌ لِلفَاعِلِ ، وَهُوَ اللهِ لَمَا ، وَخَلْقِهِ لَمَا ، وَأَمْرِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْجَدَهَا فَسَبُّهَا مَسَبَّةٌ لِلفَاعِلِ ، وَهُوَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَاعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ ، فَالنَّهْ يُ لِلتَّحْرِيْمِ ، لِأَنَّ سَبَّهَا وَهُوَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَاعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ ، فَالنَّهْ يُ لِلتَّحْرِيْمِ ، لِأَنَّ سَبَّهَا (١) (صَحِيْحُ ) أَخْرَجَهُ التَّه مِذِيُّ (٢٢٥٢) ، وَصَحَمَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ الشَّنَدِ» (١) .

سَبُّ لَنْ خَلَقَهَا وَأَرْسَلَهَا وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ سَبِّ الرِّيْحِ وَسَبُّ الدَّهْرِ ، وَسَبُّ الرَّيْحِ وَسَبُّ الدَّيْحِ وَسَبُّ الدَّيْحِ ، أَوْ قُصِدَ الرِّيْحِ قَدْ يَصِلُ إِلَىٰ الكُفْرِ ، وَذَلِكَ إِذَا نُسِبَ الفِعْلُ إِلَىٰ الرِّيْحِ ، أَوْ قُصِدَ بِسَبِّهَا سَبُّ فَاعِلِهَا وَخَالِقِهَا ، وَهُوَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

فَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ تَسُبُّوا الرِّيْحَ ».

أَيْ: لاَ تَشْتِمُوهَا وَلاَ تَلْعَنُوهَا لِأَنَّ سَبَّ المَخْلُوقِ سَبُّ خَالِقِهِ ، فَلَوْ وَجَدْتَ قَصْرًا مَبْنِيًّا وَفِيْهِ عَيْبٌ ، فَسَبَبْتَهُ ؛ فَهَذَا السَّبُّ يَنْصَبُّ عَلَىٰ مَنْ بَنَاهُ، وَجَدْتَ قَصْرًا مَبْنِيًّا وَفِيْهِ عَيْبٌ ، فَسَبَبْتَهُ ؛ فَهَذَا السَّبُّ يَنْصَبُّ عَلَىٰ مَنْ بَنَاهُ، وَكَذَلِكَ سَبُّ الرِّيْحِ ؛ لِأَنَّهَا مُدَبِّرَةٌ مُسَخَّرَةٌ عَلَىٰ مَا تَقْتَضِيْهِ حِكْمَةُ اللهِ .

فَلاَ يَجُوزُ سَبُّهَا فَيَرْجِعُ السَّبُ إِلَىٰ مَنْ خَلَقَهَا وَسَخَّرَهَا، فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَد صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ فِي «الصَّحِيْحِ الْسْنَدِ» (١)، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالنِّعْمَةِ وَبِالعَذَابِ، فَلاَ تَسُبُّوهَا ، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا » .

وَفِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ » بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْح أَبِي دَاوُدَ » (٢)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّ رَجُلاً «صَحِيْح أَبِي دَاوُدَ » (٢)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّ رَجُلاً

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٩٧ ٥) ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ الصَّحِيْحِ الْمُسْنَدِ» (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٩٠٨)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (٢) (صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (٢) (صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ»

لفَريْدُ في خَطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

لَعَنَ الرَّيْحَ عِنْدَ النَّبَيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: « لَا تَلْعَنُوا الرِّيْحَ، فَإَنَّهَ مَلْ اللَّعْنَةُ إلَيْهِ ».

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَهُ » أَيْ : مِنَ الرِّيْحِ إِمَّا شِدَّةَ حَرِّهَا أَوْ بَرْدِهَا أَوْ قُوَّتِهَا ، فَارْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكِمْ بِالتَّوْحِيْدِ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فَيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » .

فَتَأَمَّلُوا - أَيُّهَا النَّاسُ - كَيْفَ أَرْشَدَهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٩٩).

و الفَريدُ في خُطَب التَّوْحيد

فَشَرَعَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِعِبَادِهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ مَا يَنْفَعُهُمْ ، وَيَسْتَعِيْذُوهُ وَمَنْ شَرِّ مَا يَضُرُّهُمْ ، فَفِيْهِ عُبُودِيَّةُ اللهِ وَحْدَهُ ، وَالطَّاعَةُ لَهُ ، وَالإِيْمَانُ بِهِ، مِنْ شَرِّ مَا يَضُرُّهُمْ ، فَفِيْهِ عُبُودِيَّةُ اللهِ وَحْدَهُ ، وَالطَّاعَةُ لَهُ ، وَالإِيْمَانُ بِهِ، وَاسْتَدْفَاعُ الشَّرُورِ بِهِ ، وَالتَّعَرُّضُ لِفَضْلِهِ وِنِعْمَتِهِ ، وَهَذِهِ حَالُ أَهْلِ التَّوْجِيْدِ(۱).

ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - خُلَاصَةُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ.
وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: قَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ يَظُنُّونَ بِٱللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ ٱلظَّآتِينَ بِٱللّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ ﴾ [الفَتْحُ: ٢] ، فَفِي الآيَةُ الأُوْلَىٰ -أَيُّهَا النَّاسُ - تَنْبِيْهُ عَلَىٰ وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ، لأَنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّوْحِيْدِ، وَأَوَّلُ الآيَةِ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعَدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً لأَنْهُ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّوْحِيْدِ، وَأَوَّلُ الآيَةِ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعَدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً لأَنْهُ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّوْحِيْدِ، وَأَوَّلُ الآيَةِ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعَدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَهُمْ أَهْلُ الإِيْمَانِ وَالشَّبَاتِ وَالتَّوَكُّل ، الجَازِمِيْنَ بِأَنَّ اللهَ يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَيُظْهِرُ دِيْنَهُ عَلَىٰ الدِّيْنِ كُلِّهِ: ﴿ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَ مَتَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [آلَ عِمْرَان: ١٥٤] ، لاَ يَغْشَاهُمْ النُّعَاسُ مِنَ القَلَقِ والجَزَعِ وَالجَوْفِ ﴿ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْفَلَقِ وَالجَوْفِ ﴿ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالجَوْفِ ﴿ يَظُنُونَ بِاللَّهِ عَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالتَّكُذِيْبُ بِالقَدَرِ وَأَنَّ الأَمْرَ لَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ تَبَعًا لَهُمْ، يَسْمَعُونَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ تَبَعًا لَهُمْ، يَسْمَعُونَ (١) انْظُرْ: ﴿ حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمِ عَلَىٰ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ» (٧٦٨-٧٦٩) .

الْفُرِيْدُ لِيْ خُطُبِ النَّوْحِيْدِ ﷺ مِنْهُمْ لَمَّا أَصَابَهُمْ الْقَتْلُ ، وَلَكَانَ النَّصْرُ وَالظَّفَرُ لَهُمْ ، فَأَكْذَبَهُمْ اللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي هَذَا الظَّنِّ البَاطِلِ الَّذِي هُوَ ظَنُّ الجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ الظَّنُّ المَنْسُوبُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَهْلِ ، الَّذِيْنَ يَزْعَمُونَ بَعْدَ نُفُوذِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ أَنَّهُمْ كَانُوا قَادريْنَ عَلَىٰ دَفْعِهِ ، وَأَنَّ الأَمْرَ لَوْ كَانَ إِلَيْهِمْ لَمَّا نَفَذَ القَضَاءُ ، وَلَمَّا قِيْلَ لِعَبْدِ الله بْن أَبِيٍّ : قُتِلَ بَنُو الْخَزْرَجِ الْيَوْمَ ، قَالَ : وَهَلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟، أَيْ: لَو كَانَ الأَمْرُ إِلَيْنَا مَا أَصَابَهُمْ القَتْلُ، فَأَكْذَبَهُمْ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ [آلَ عِمْرَان: ١٥٤] ، فَلاَ يَكُونُ إِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ، وَجَرَىٰ به كتَابُهُ السَّابِقُ ، وَهَذِهِ الآيَةُ كَقَوْلِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُم ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ﴾ [الفَتْحُ:١٢].

وَقَدْ ظَنَّ هَؤُلاَء الْمُنَافِقُون -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ الْمُشْرِكَيْنَ لَمَّا ظَهُرُوا تلْكَ السَّاعَةَ أَنَّهَا الفَيْصَلَةُ ، وَأَنَّ الإِسْلَامَ قَدْ بَادَ وَأَهْلَهُ ، وَهَذَا شَأْنُ أَهْلِ الرَّيْب وَالشَّكَّ إِذَا حَصَلَ أَمْرٌ مِنَ الأَمْور الفَظِيْعَةِ ، تَعْصُلُ لَهُمْ هَذِهِ الأَمُور الشَّنيْعَةُ» (١).

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠ ﴾ [الفَتْحُ:٦].

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمِ عَلَىٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» (٧٦٩).

قُالَ ابْنُ جَرِيْرِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « الظَّانِّيْنَ بِاللهِ أَنَّهُ لَّنْ يَنْصُرَكَ وَأَهْلَ الإِيْمَانِ بِلهِ أَنَّهُ لَلْ عَلَىٰ كَلِمَةِ الكَافِرِيْنَ بِهِ ، بِكَ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ ، وَأَنْ يُظْهِرَ كَلِمَتَهُ فَيَجْعَلَهَا الْعُلْيَا عَلَىٰ كَلِمَةِ الْكَافِرِيْنَ بِهِ ، وَذَلِكَ كَانَ السَّوْءُ مِنْ ظُنُونِهِمْ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ فِي هَذَا المَوْضِعِ وَ ﴿ عَلَيْمِمُ وَذَلِكَ كَانَ السَّوْءُ مِنْ ظُنُونِهِمْ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ فِي هَذَا المَوْضِعِ وَ ﴿ عَلَيْمِمُ وَالْ عَلَيْمِمُ اللهُ فِي هَذَا المَوْضِعِ وَ ﴿ عَلَيْمِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ (١).

﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ يَقُولُ: وَنَاهُمْ بِغَضَبِ مِنْهُ ، ﴿ وَلَعَنَهُمْ ﴾ يَقُولُ: وَأَبْعَدَهُمْ فَأَقْصَاهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ.

﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ.

﴿ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ يَقُولُ: وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَنْزِلاً يَصِيْرُ إِلَيْهِ هَؤُلاَءِ اللَّنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتُ (٢).

وَإِنَّهَا كَانَ هُوَ ظَنَّ السَّوْءِ وَظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَىٰ أَهْلِ الجَهْلِ،

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْـرُ الطَّبَـرِيِّ » (٢١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) "تَفْسِيْـرُ ابْنِ جَرِيْرِ " (٢١/ ٢٤٩) .

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَ ظَنُّ غَيْرِ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّهُ ظُنَّ غَيْرُ مَا يَلِيْقُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ العُلَىٰ ، وَ وَخَلَافُ مَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِه ، وَ وَغَلَّهُ بِالإِلْهِيَّة ، وَمَا يَلِيْقُ بِوعْدَه الصَّادِقِ الَّذِي لاَ يُخْلِفُهُ ، وَبكَلَمَتِهِ الَّتِي سَبقَتْ بِالإِلْهِيَّة ، وَمَا يَلِيْقُ بِوعْدَه الصَّادِقِ اللَّذِي لاَ يُخْلِفُهُ ، وَبكَلَمَتِهِ الَّتِي سَبقَتْ لَرُسُلَهُ أَنَّهُ يَنْصُرُ هُمْ وَلاَ يُخْذُهُمْ ، وَلِحُنْدِه بِأَنَّهُمْ هُمْ الغَالِبُونَ فَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ لِلْمُونَ وَمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ لِلْمُونَ وُمَنْ ظَنَّ بِهِ أَنَّهُ لِلْمُونُ رُسُلَهُ ، وَلاَ يُتِمُّ أَمْرَهُ ، وَلاَ يُوَيِّدُهُ ، وَيُؤَيِّدُ حِزْبِهُ وَيُعْلِيْهِمْ وَيُظْفِرُهُمْ لاَ يَنْصُرُ رُسُلَهُ ، وَلاَ يُتِمُّ أَمْرَهُ ، وَلاَ يُوَيِّدُهُ وَعُظْمَتَهُ ، وَكُذَلِكَ مَنْ أَنْكُو لاَ عَرَفَ رُبُوبِيَّتَةُ وَمُلْكَهُ وَعَظَمَتَهُ ، وَكُذَلِكَ مَنْ أَنْكُو لاَ عَرَفَ رُبُوبِيَّتَةُ وَمُلْكَهُ وَعَظَمَتَهُ ، وَكُذَلِكَ مَنْ أَنْكُو اللّهُ مِنْ فَوْلَةً وَمُلْكَهُ وَعَظَمَتَهُ ، وَكَايَة مَعْمُودَة يَسْتَحِقُّ الْخَمْدَ عَلَيْها ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّى صَدَرَ عَنْ مَشِيْئَة مُورَدَة عَنْ حِكْمَة ، وَغَايَة مَعْمُودَة يَسْتَحِقُّ الْخَمْدَ عَلَيْها ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّا مَكرَو عَنْ مَشِيْئَة مُعَرَّدَة عَنْ حِكْمَة ، وَغَايَة مَعْمُودَة يَسْتَحِقُّ مَعْلِيها ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّيْ مَنْ فَوَاتَها ، وَأَنَّ تِلْكَ الأَسْبَابِ اللّهُورُوهَةَ مَنْ حَكْمَة بِالْعَة ، وَغَايَة مَعْمُودَة يَسْتَحِقُّ مَعْلِيها ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتَها ، وَأَنَّ تِلْكَ الأَسْبَابِ اللّهُ الْمُؤْولُ فَوَيْلُ لَلْقِينَ مَا فَلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْها بَاطِلًا اللّهُ عَرْوهُ مَنْ النَّالِ فَي اللّهُ الْمُؤُولُ فَوَيْلُ لَلْلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤَلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

فَأَكْثَرُ الْخَلْقِ، بَلْ كُلُّهُمْ - إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ - يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ، وَظَنَّ السَّوْءِ ؛ فَإِنَّ غَالَبَ بَنِي آدَمَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَبْخُوسُ الْحَقِّ نَاقِصُ الْحَظِّ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ فَوْقَ مَا شَاءَ اللهُ وَأَعْطَاهُ ، وَلِسَانُ حَالِهِ يَقُولُ: ﴿ ظَلَمَنِي رَبِّي وَمَنَعَنِي يَسْتَحِقُّهُ ﴾ ، وَنَفْسُهُ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَهُو بِلسَانِه يُنْكِرُهُ وَلاَ يَتَجَاسَرُ عَلَىٰ التَّصْرِيْحِ بِهِ ، وَمَنْ فَتَشَ نَفْسَهُ وَتَعَلَّغُلَ فِي مَعْرِفَة طَوَايَاهَا رَأَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ التَّصْرِيْحِ بِهِ ، وَمَنْ فَتَشَ نَفْسَهُ وَتَعَلَّغُلَ فِي مَعْرِفَة طَوَايَاهَا رَأَىٰ ذَلِكَ فَيْهِ فِي عَلَىٰ التَّصْرِيْحِ بِهِ ، وَمَنْ فَتَشَ نَفْسَهُ وَتَعَلَّغُلَ فِي مَعْرِفَة طَوَايَاهَا رَأَىٰ ذَلِكَ فَيْهَا كَامِنًا كُمُونَ النَّارِ فِي الزِّنَادِ مَنْ شِئْتَ يُنبَّئُكُ شَرَارُهُ عَمَّا فِي زِنَادِهِ ، وَلَوْ

فَتَشْتَ مِنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَّتًا عَلَىٰ القَدْرِ ، وَمَلاَمَةً لَهُ ، وَاقْتِرَاحًا لَهُ، خَلَافَ مَا جَرَىٰ ، وَإِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَتَشْ نَفْسَكَ : هَلْ أَنْتَ سَالُمٌ ؟ .

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ كُلِّ كُرْبَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لاَ أَخَالُكَ نَاجِيًا

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيْبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بَهَذَا المَوْضِعِ ، وَلْيَتُبْ إِلَىٰ اللهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ، وَلْيَظُنَّ السَّوْءَ بِنَفْسِهِ الَّتِي هِي مَأْوَىٰ فِي كُلِّ صَوْءٍ ، وَمَنْبَعُ كُلِّ شَرِّ المَرُكَّبَةِ عَلَىٰ الجَهْلِ وَالظُّلْمِ ، فَهُو أَوْلَىٰ بِظَنِّ السَّوْءِ مَنْ كُلِّ سَوْءٍ مَنْ أَحْكَمِ الحَاكِمِيْنَ ، وَأَعْدَلِ العَادِلِيْنَ ، وَأَرْحَمِ الرَّاحِيْنَ ، الغَنِيِّ الحَميْدِ مِنْ أَحْكَمِ الحَاكِمِيْنَ ، وَأَعْدَلِ العَادِلِيْنَ ، وَأَرْحَمِ الرَّاحِيْنَ ، المُنَوَّةُ عَنْ كُلِّ سَوْءِ النَّامَ ، وَالحَكْمَةُ التَّامَّةُ ، المُنَوَّةُ عَنْ كُلِّ سَوْءٍ وَصَفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَأَسْمَائِهِ ، فَذَاتُهُ لَمَا الكَمَالُ المُطْلَقُ مِنْ كُلِّ وَجُه، وَصَفَاتِهِ وَأَفْعَالُهِ ، وَأَسْمَائِهِ ، فَذَاتُهُ لَمَا الكَمَالُ المُطْلَقُ مِنْ كُلِّ وَجُه، وَصَفَاتِهِ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَدْلُ ، وَأَسْمَائِهُ ، فَذَاتُهُ فَا الكَمَالُ المُطْلَقُ مِنْ كُلِّ وَجُه، وَصَفَاتِهِ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَدْلُ ، وَأَسْمَائِهُ كُلُهَا حَكْمَةً وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَدْلُ ، وَأَسْمَائِهُ كُلُهَا حَكْمَةً وَمَصْلَحَةٌ وَرَحْمَةٌ وَعَدْلُ ، وَأَسْمَائِهُ وَلَمْ مَنْ كُلُ مَنْ اللّهَ عَلَيْكَ أَلُولُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ السَّوْءَ وَمَعْلَى اللّهُ وَالْمَائِهُ وَلَوْمَالُهُ وَلَهُ اللّهُ العَالِيْلُ مَا لَوْ الْحَلَى مُنْ اللّهُ الْعَلَقُ مَا الْعَلَقُ مَنْ كُلُولُكَ مَ وَأَسْمَاعُهُ وَمَصْلَحَةٌ وَمَعْمَلُوهُ وَمَعْلَوهُ مَنْ كُلُولُ وَمُ اللّهَ اللّهَ الْعَلَقُ مَنْ اللّهُ الْمَالِقُ مَالَهُ اللّهُ الْقُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَقُ مَا الْعَلَقُ الْهُ اللّهُ الْعَلَقُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فَلاَ تَظُنْ بِرَبِّكَ ظَنَّ سَوْءِ فَا إِنَّ اللهَ أَوْلَىٰ بِالجَمِيْلِ وَلَا تَظُنْ بِنَفْسِكَ -قَطُّ- خَيْرًا وَكَيْفَ بِظَالَم جَانٍ جَهُولٍ وَلَا تَظُنْ بِنَفْسِكَ -قَطُّ- خَيْرًا وَكَيْفَ بِظَالَم جَانٍ جَهُولٍ وَقُلْ يَا نَفْسُ مَأْوَىٰ كُلِّ سُوْءِ أَيُرْجَىٰ الخَيْرُ مِنْ مَيِّتٍ بَخِيْلِ وَقُلْ يَا نَفْسِكَ السُّوْآَىٰ تَجَدْهَا كَذَلِكَ وَخَيْرُهَا كَالمُسْتَحِيْلُ وَظُنَّ بَنَفْسِكَ السُّوْآَىٰ تَجَدْهَا كَذَلِكَ وَخَيْرُهَا كَالمُسْتَحِيْلُ

وَمَا بِكَ مِنْ تُقَى فِيْهَا وَخَيرٍ فَتِلْكَ مَوَاهِبُ الرَّبِّ الجَلِيْلِ وَلَيْسَ بِهَا وَلاَ مِنْهَا وَلَكِن مِنْ الرَّهُمَنِ فَاشْكُرْ لِلدَّلِيْلِ (١)

وَأَسْتَغْفَرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) انْتَهَىٰ مِنْ ﴿ زَادِ الْمِعَادِ ﴾ (٣/ ٢٢٨-٢٣٦).

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ في مُنْكِرِي القَدَر

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آَلُهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: «النَّهِي عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ»، وَبَابُ قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ [آلَ عِمْرَان: ١٥٤].

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ».

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيدِهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُد ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيدِهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُد ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ » ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨) .

الفَريْدُ في خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَفِي السَّنَ أَبِي دَاوُدَ الْ بَسَنَد صَحِيْح صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمهُ اللهُ -فِي السَّحَ وَخَيْح الْجَامِعِ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لا بُنِهِ : يَا بُنَيِّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ ، حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ لَيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ لَيُخْطَئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ ، فَقَالَ : رَبِّ وَمَا أَخْتُبُ ؟ .

قَالَ : اكْتُبْ مَقَادِيْرَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ » .

يَا بُنَيَّ ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : « مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا ، فَلَيْسَ مِنِّي » .

وَفِي رَوَايَةً لِأَحْمَدَ بِسَنَدِ حَسَنِ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَمُهُ اللهُ -فِي «تَعْلِيْقِهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النُّكَةُ » (٢) ، « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ ، فَجَرَىٰ فِي عَلَىٰ السَّاعَةِ بِهَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ » .

وَفِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ﴾ بِسَنَدُ حَسَنِ مَوْقُوفٍ عَلَىٰ أُبِيَّ بْنِ كَعْبِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةً وَمَرْفُوعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -وَحَسَّنَهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠٠٠) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ » (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدَ (٢٢٧٥٧) ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحَمِهُ اللهُ - فِي «تَعْلَيْقِهِ عَلَىٰ السُّنَّةِ» (٢) (صَحِيْحٌ) الاَّبْنِ أَبِي عَاصِمٍ .

مُنْ إِلَّهُ لِيهُ عَظَّبِ التَّوْحَيْد

شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ - رَحَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْحِ الْمُسْنَدِ» (١) ، عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبِيَ بُنِ كَعْبِ فَقُلْتُ : فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي ، فَقَالَ : « لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ كَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لِكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، فَأَتَيْتُ ابْنِ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لِكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، فَأَتَيْتُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بنَ اليَهَانِ ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » .

فَفِي تِلْكَ الأَحَادِيْثِ الْمَتَقَدِّمَةِ - أَيُّهَا النَّاسُ - بَيَانُ أَنَّ الإِيْهَانَ بِالقَدَرِ مِنَ الإِيْهَانِ بِرُبُوبِيَّةِ اللهِ ، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ القَدَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي تَوْحِيْدِ الرُّبُوبِيَّةِ ، فَالإِيْهَانِ بِالقَدَرِ فَإَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ مِنَ الإِيْهَانِ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، فَالَّذِي لاَ يُؤْمِنُ بِالقَدَرِ فَإِنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِرُبُوبِيَّةِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لأَنَّهُ جَحَدَ قَدَرَهُ وَعِلْمَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا بِرُبُوبِيَّةِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لأَنَّهُ جَحَدَ قَدَرَهُ وَعِلْمَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا يَجْرِي فِي هَذَا الكَوْنِ بِتَقْدِيْرِ اللهِ وَمَشِيْتَةِ ، وَوَصَفَ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - اللهِ وَمَشِيْتَةِ ، وَوَصَفَ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالجَهْلَ ، وَبِالعَجْز (٢).

فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنْ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ.

<sup>(</sup>١) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٦٩٩) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ-رَجِّهُ اللهُ- فِي «الصَحِيْحِ الْمُسْنَد» (٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِعَانَةُ ٱلمُسْتَفِيْدِ ﴾ (٢/ ٢٤٨).

## الفَريَدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

## وَالْإِيْمَانُ بِالْقَدَرِ يَشْمَلُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: عِلْمُ اللهِ بِالأَشْيَاءِ ، وَأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ .

الأَمْرُ الثَّانِي - كِتَابَتُهَا وَأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -كَتَبَ فِي اللَّوْحِ المَحْفَو ظِ كُلَّ شَيْءٍ .

الْأَمْرُ الثَّالِثُ - أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُقَدِّرُ كُلِّ شَيْءٍ.

الْأَمْرُ الرَّابِعُ - أَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ .

وَمَنْ آمَنَ بِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ -أَيُّهَا النَّاسُ - فَقَدْ آمَنَ بِالْقَدَرِ ، وَمَنْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِنْ الْقَدَر . مِنْهَا فَقَدْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقَدَر .

فَقُوْلُ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لابْنِهِ: « يا بُنَيِّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ ، حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَهَذَا هُوَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَهَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ ، وَهَذَا هُوَ الْإِيْمَانُ بِالقَدَرِ ، فَإِذَا آمَنَ بَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - انْشَرَحَ صَدْرَهُ وَعَمِلَ بِهَا شَرَعَ اللهُ لَهُ ، وَيَأْخُذُ بِالأَسْبَابِ وَهُو مُطْمَئِنُ القَلْبِ ، لِأَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ، وَهَذَا تَفْسِيْرُ الشَّيْءِ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ .

وَهَكَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - قَالَ الصَّحَابَةُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ التَّابِعِيِّ المَّعْرُوفِ لَاَ النَّاسُ - قَالَ الصَّحَابَةُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ التَّابِعِيِّ المَعْرُوفِ لَلَّا سَأَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ: إِنَّ اللهَ لَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَعْمَالُهُ حَابِطَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ يَكْفُرُ؛ لِأَنَّ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَلَا فَإِنَّ أَعْمَالُونَ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٨٨].

وَالَّذِي لاَ تُقْبَلُ أَعْمَالُهُ وَنَفَقَاتُهُ هُوَ الكَافِرُ الَّذِي لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيْهِ الإِيْمَانُ ، فَالَّذِي لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيْهِ الإِيْمَانِ ، فَبِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ فَمَنْ أَنْكَرَ القَدَرَ فَقَدْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنَ الإِيْمَانِ ، وَبِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الإِيْمَانِ وَبِذَلِكَ يَعْبِطُ عَمَلُهُ .

وَقَدْ أَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْف - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ اللهَ قَدَّرَ مَقَادِيْرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ » .

فَالأَمْرُ -أَيُّهَا النَّاسُ- قَدْ أُحْكِمَ وَمَضَىٰ بِهِ عِلْمُ اللهِ وَكِتَابَتُهُ ، وَهُوَ الْحَلَّاقُ وَمُوَ الْحَلَّاقُ وَمُوَ الْحَلَّا اللهُ مُورِ عَلَىٰ مَا قَدَّرَهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ وَمُدَّبِرُ الأُمُورِ عَلَىٰ مَا قَدَّرَهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ مَنْ حَادَ عَنْهُ مَنْهُج أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ كَانَ عَلَىٰ الْحَقِّ ، وَمَنْ حَادَ عَنْهُ حَادَ عَنْهُ حَادَ عَنْهُ حَادَ عَنْهُ اللهَ اللهُ اللهُ مَنْ الْحَقِّ (٢).

اللَّهُمَّ فَقَّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لأبْنِ بَازٍ ( ٣٦٣) .

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَانْفَعْنَا بِهَا عَلِمْنَا.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ في المُصَوِّريْنَ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ مَصْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُوحَدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ مَوا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُولَدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مَنْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلَّا وَأَسْتُم مُسَلِمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْواللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْواللهُ اللهُ اللهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا لَا يَهُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أُمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

المُرِيدَةِ صَبِ الوَّيِدِ المُّاسِيةِ المُحَدِّةُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. عُدْرَتُهُ بِدْعَةً فِي النَّارِ.

#### ثُمَّ أُمَّا بَعْدُ ،

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَالَ اللهُ - تَعَالَىٰ - : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُوا شَعِيْرَةً». ذَهَبَ يَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٣) ، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ : « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِيْنَ يَضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ » .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِم عَلَىٰ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ» (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٩٥٣٥) ، ومُسْلِمٌ (٢١١١) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٩٥٤)، ومُسْلِمٌ (٢١٠٧) .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَذَّبُ بَهَا فِي جَهَنَّمَ ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخ ».

فَقُوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيْهَا يَرْوَيْهِ عَنْ رَبِّهِ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ كَلِّ مَعْفُولُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَالْأَمْرُ ، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ مَعْهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلَيْكُهُ ، وَهُوَ خَلُقَ مُ المَّخُلُوقَاتِ مَيْءٍ وَمَلَيْكُهُ ، وَهُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُو الَّذِي صَوَّرَ جَمِيْعَ المَخْلُوقَاتِ عَلَىٰ غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ ، وَجَعَلَ فِيهَا الأَرْوَاحَ الَّتِي تَحْصُلُ بَهَا الْخَيَاةُ ، كَمَا قَالَ اللهُ حسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْقَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُولُولَ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّ

فَالْمُصَوِّرُ لَّا صَوَّرَ الصُّورَةَ عَلَىٰ شَكْلِ مَا خَلَقَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - مِنْ إِنْسَانِ وَبَهِيْمَةٍ ، صَارَ مُضَاهِيًا خِلْقِ اللهِ ، فَصَارَ لاَ أَظْلَمُ مِنْهُ ، وَمَا صَوَّرَهُ يُعَذَّبُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ .

وَقَوْ لُهُ - تَعَالَىٰ - فِي الْحَدِيْثِ القُدُسِيِّ: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً» وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - تَعْجِيْزُ لَفُمْ ؛ أَيْ : فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَهِيَ صِغَارُ النَّمْلِ، فِيْهَا رُوْحْ تَتَصَرَّفُ (١)رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٢٢)بِدُونِ لَفْظَةِ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ»، ومُسْلِمٌ (٢١١٠) وَاللَّفْظُ لَهُ. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٢٢)، ومُسْلِمٌ (٢١١٠).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

بِنَفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَةِ النَّيِ خَلَقَهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَأَنَّىٰ لَهُمْ ذَلِكَ ؟! . وَقَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - فِي الْحَدِيْثِ القُدُسِيِّ: « أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً » وَهَذَا أَيْضًا -أَيُّهَا النَّاسُ-تَعْجِيْزٌ لَهُمْ ؛ أَيْ: فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةَ حِنْطَة فِيهَا طَعْمُ تُؤْكَلُ وَتُزْرَعُ وَتُنْبِتُ، وَيُوْجَدُ فِيْهَا مَا يُوْجَدُ فِي حَبَّةَ الحِنْطَة، وَكَذَا الشَّعِيْرَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَبِّ الَّذِي يَخْلُقُهُ اللهُ، وَأَنَّىٰ لَهُمْ السَّبِيْلُ إِلَىٰ ذَلِكَ.

وَالْمُرَادُ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَعْجِيْزُهُمْ تَارَةً ، بِتَكْلِفِهِمْ خَلْقَ صُورَةِ حَيَوَانِ ، وَالْمُرَادُ - أَيُّهَا النَّاسُ - تَعْجِيْزُهُمْ تَارَةً ، بِتَكْلِفِهِمْ خَلْقَ جَمَادٍ وَهُوَ أَهْوَنُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لاَ قُدْرَةَ لَمُمْ وَهُوَ أَهْوَنُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لاَ قُدْرَةَ لَمُمْ عَلَىٰ اللهُ مَادِ وَهُو أَهُو الْمَتَفَرِّدُ بِذَلِكَ لاَ خَالِقَ غَيْرُهُ عَلَىٰ خَلْلَ كُلِّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِذَلِكَ لاَ خَالِقَ غَيْرُهُ وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ » أَيْ: الَّذِيْنَ يُشَاجُونَ بِهَا يَصْنَعُونَهُ مَا يَصْنَعُهُ اللهُ.

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَذَّبُ مِهَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ الصُّوْرَةِ بِأَنْ يَجْعَلَ فِيْهَا رَوْحٌ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فَيْهَا الرُّوْحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِح » .

أَيْ: لاَ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ فَيكُونُ مُعَذَّبًا دَائِمًا .

فَالْحَدِيْثُ - أَيُّهَا النَّاسُ - يَدُلُّ عَلَىٰ طُولِ تَعْذِيْبِهِ ، وَإِظْهَارِ عَجْزِهِ عَمَّا كَانَ

تَعَاطَاهُ ، وَمُبَالَغَةِ فِي تَحْرِيْمِهِ وَبِيَانِ قُبْحِ فِعْلِهِ » (١).

وَقَوْلُ عَلِيٍّ - رَضَيَ اللهُ عَنْهُ - لِأَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ » .

فَتَأَمَّلُوا - أَيُّهَا النَّاسُ - إِلَىٰ قَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ أَلَّا تَدَعُ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا ﴾ ، فَفَهِمْنَا أَنَّ الصُّورَ تُطْمَسُ فَلَوْ كَانَ الْرَادُ بِذَلِكَ الْأَصْنَامَ لَكُسَرُ . الأَصْنَامَ لَكُسَرُ . الأَصْنَامَ لَكُسَرُ . وَفَى الْحَدِیْثِ - اَنَّهُا النَّاسُ - التَّصْرِیْحُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَفَى الْحَدیْثِ - اَنَّهُا النَّاسُ - التَّصْرِیْحُ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِیًا لِذَلِكَ ، أَمَّا الصُّورُ لُمُضَاهَاتِهَا لِخَلْقِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، وَأَمَّا تَسُويَةُ القُبُورِ فَلَمَا فِي تَعْلِيتَهَا مِنَ الْفَتْنَة بِأَرْبَابِهَا وَتَعْظِیْمِهَا ، وَهُو مِنْ فَرَائِعِ الشَّرْكِ وَوَسَائِلِهِ ، فَصَرْفُ الْمَمْ إِلَىٰ هَذَا وَأَمْثَالِهِ مِنْ مَصَالِحِ الدِّيْنِ ، وَمَا السَّافِلَةِ وَتَعَالَىٰ اللهُ عُلَمْ فَي هَذِهِ الأُمُورِ ، وَقَعَ المَّخُدُورُ ، وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عُلْمِينَ الْعَظِمِينَ وَعَلَمْتُ الفَتْنَةُ بِأَرْبَابِ القُبُورِ ، وَصَارَتْ مَحَظَّا لِرِحَالِ العَابِدِیْنَ المُعَظِّمِیْنَ وَعَشِرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شِرْكٍ مُحَلِّا لِرِحَالِ العَابِدِیْنَ المُعَظِّمِیْنَ الْعَظِمِیْنَ الْعَظِمِیْنَ الْعَظِمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَظِمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَظِمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَظِمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَظِمِیْنَ وَعَیْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شِرْكٍ مُحَلَّا لِرِحَالِ العَابِدِیْنَ الْعَظُمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَلْمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَلْمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْعَلْمِیْنَ الْعَابِدِیْنَ الْمُعَلِّمِیْ اللهِ الْعَابِدِیْنَ الْعَلْمُ مِنْ اللهُ الْعَلَامِ الْعَابِدِیْنَ الْمَالِعَ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَامِ اللْعَابِدِیْنَ الْمُعْلَمِ اللهُ الْمِ اللهُ الْعَلَقِ اللهُ الْعَلَى مِنْ كُلُ شَوْرَ عُمْ الْعَلَامِ الْعَالِمُ اللهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَو اللْعَابِدُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَيْدَ اللّهُ الْعَلَامُ

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ سُنَّةً رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَىٰ عَنْهُ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، وَبَيْنَ مَا

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: «حَاشِيَةَ ابْنِ قَاسِمِ عَلَىٰ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿فَتْحُ الْمَجِيْدِ ﴾ (٧٦٧–٧٦٨).

الفريد في خطب التوحيد في المحكم المنافع الله المنافع الله المنافع الم

وَهُؤُلَاءِ يُبَالِغُونَ فِي ثُخَالَفَةِ هَذَيْنَ الحَدِيْثَيْنِ ، وَيَرْفَعُونَهَا مِنَ الأَرْضِ كَالبَيْتِ ، وَيَعْقِدُونَ عَلَيْهَا القِبَابِ ، وَنَهَىٰ عَنَ تَجْصِيْصِ القَبْرِ وَالبِنَاءِ عَلَيْهِ، كَالبَيْتِ ، وَيَعْقِدُونَ عَلَيْهَا القِبَابِ ، وَنَهَىٰ عَنَ تَجْصِيْصِ القَبْرِ وَالبِنَاءِ عَلَيْهِ، كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَنَ تَجْصِيْصِ عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَنَ تَجْصِيْصِ

مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ بأرْضِ الرُّوم برَدَوْسَ ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَأَمَرَ فُضَالَةُ

بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُ

بتَسْويَتهَا » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٦٨) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٧٠) .

القَبْرِ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ » (١) .

وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللّهُ - عَنْ هَذَا البّابِ : فِيْهِ مَسَائِلُ :

الأُوْلَىٰ: التَّغْلِيْظُ الشَّدِيْدُ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ: تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا».

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَىٰ العِلَّةِ، وَهِيَ تَرْكُ الأَدَبِ مَعَ اللهِ، تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ حَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْا يَرُويْهِ عَنْ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْا يَرُويْهِ عَنْ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَعَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ اللهِ، فَهُوَ مُسِيْءُ لِلأَدَبِ مَعَ الله حَلْقِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لُحَاوَلَتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَ خَلْقِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَلَىٰ اللهَ حَلْقِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَلَىٰ اللهَ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلْقَ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلْقَ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيْهُ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِمْ لِقَوْلِهِ: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً» ، لِأَنَّ اللهَ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – خَلَقَ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُمْ عَجَزُوا عَنْ خَلْق الذَّرَّةِ أَوْ الشَّعِيْرَةِ.

الرَّابِعَةُ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا ، لِقَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِيْنَ يَضَاهِئُونَ بِخَلْق اللهِ » .

الخَامِسَةُ: أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ صُورَةٍ نَفْسًا يُعَذِّبُ بِهَا الْمُصَوِّرَ فِي جَهَنَّمَ لِقَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَذَّبُ

<sup>(</sup>١) ﴿ إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ ﴾ (١/ ٣٠٠) بِتَصرُّفٍ.

الفَرِيْدُ فِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ جَا فِي جَهَنَّمَ » .

السَّادِسَةُ: أَنْ يُكَلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوحَ لِقَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخ » .

وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ التَّعْذِيْبِ مِنْ أَشَقِّ العُقُوبَاتِ.

السَّابِعَةُ: الْأَمْرُ بِطَمْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ لِقَوْلِهِ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إلَّا طَمَسْتَهَا ».

وَيُؤْخَذُ مِنْ حَدِيْثِ البَابِ الجَمْعُ بَيْنَ فِتْنَةِ التَّهَاثِيْلِ وَفِتْنَةِ القُّبُورِ ، لِقَوْلِهِ حَصَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ﴾ ، لِأَنَّهُ يُعْعَلُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُورَةٍ صُورَةٍ صُورَةٍ صُورَةٍ مَنْهُ وُقُوعُ التَّكُلِيْفِ فِي جَهَنَّمَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وُقُوعُ التَّكُلِيْفِ فِي الآخِرَةِ بَهَا لاَ يُطَاقُ عَلَىٰ وَجْهِ العُقُوبَةِ ﴾ (١).

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) «القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٤٥٣).

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مَا جَاءَ في كَثْرَةِ الحِلْف

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ » . وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحِلْف » .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَٱحۡفَظُوٓا أَيۡمَنَكُمْ ﴾ [المَائِدَةُ: ٨٩].

فَهَذَا الْأَمْرُ - أَيُّمَا النَّاسُ - يَدُلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ حِفْظِ الْأَيْمَانِ ؛ لِأَنَّهُ وَسِيْلَةٌ لِتَحْقِيْقِ تَعْظِيْمِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَتَحْقِيْقِ كَمَالِ التَّوْحِيْدِ، قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْضَةً لِلْأَيْمَنِ كُمَّ اللهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُمْضَةً لِلْأَيْمَنِ كُمَّ اللهَ وَتَعَالَىٰ اللهُ وَتَعَالَىٰ - عَرْضَةً فَمَنْ كَمَالِ التَّوْحِيْدِ - أَيُّمَا النَّاسُ - أَنْ لاَ يُجْعَلَ اللهُ - جَلَّ وَعَلا - عُرْضَةً للأَيْمَانِ مَا اللهُ اللهُ اللهَ يَعَظّمُ الله التَّوْحِيْدِ - أَيُّمَا النَّاسُ - أَنْ لاَ يُجْعَلَ اللهُ - جَلَّ وَعَلا - عُرْضَةً للأَيْمَانِ مَا اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ التَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ التَّعْظِيْمَ اللهَ التَّعْظِيْمَ اللهَ الوَاجِبَ اللهِ - جَلَّ وَعَلا - وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الوَاجِبَ اللهِ - جَلَّ وَعَلا - وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الوَاجِبَ اللهِ - جَلَّ وَعَلا - وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الوَاجِبَ اللهِ - جَلَّ وَعَلا - وَلا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) «التَّمْهِيْدُ بشَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدَ» لِصَالِحِ آلِ الشَّيْخِ (٥٦١).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَ فِي اللهِ عَنْهُ - قَالَ: مَنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « الخَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، عَمْحَقَةٌ للكَسْب ».

وَسَبَبُ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّهُ نَوْعُ عُقُوبَةٍ لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ الوَاجِبَ مِنْ تَعْظِيْمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

فَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَحْحَقَةٌ لِلكَسْبِ »، أَيْ مَتْلَفَةٌ ، وَالإِتْلَافُ يَشْمَلُ الإِتْلَافَ الْإِتْلَافَ يَشْمَلُ الإِتْلَافَ الحِيِّيَّ بِأَنْ يُسَلَّطَ اللهُ عَلَىٰ مَالِهِ شَيْئًا يُتْلِفُهُ كَالْحَرِيْقِ أَوْ الْغَرَقِ أَوْ الْغَرَقِ أَوْ الْعَرَقِ أَوْ الْعَرَقِ أَوْ الْعَرَقِ أَوْ الْسَرِقَةِ أَوْ غَيْرِهَا .

وَالإِتْلَافُ المَعْنَوِيُّ بِأَنْ يَنْزِعَ اللهُ البَرَكَةَ مِنْ مَالِهِ فَلاَ يَنْتَفَعُ بِهِ لاَ دِيْنًا وَلَا وَلَا وَلَا .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٣) ، بِسَنَدِ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحَهُ اللهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التَّرْهِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ » مِنْ حَدِيْثِ سَلْهَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَيْ دَيْثِ سَلْهَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، عَنْهُ - قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيْمُ : أُشَيْمِطٌ زَانٍ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَرَجُلٌ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيْمُ : أُشَيْمِطٌ زَانٍ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَرَجُلٌ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٨٧)، ومُسْلِمٌ (١٦٠٦) .

<sup>(</sup>٢) «القَوْلُ الْفِيْدُ)».

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) ۚ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْرِ» (٦١١١) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح التَّرْغِيْبِ» (٧٨٨).

جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ لاَ يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَبِيْعُ إِلَّا بِيَمِيْنِهِ » .

وَالْأَشَيْمِطُ: هُوَ الَّذِي شَمَطَهُ الشَّيْبُ، فَيَكُونُ عِنْدَهُ حُبُّ المَعْصِيَةِ وَلَيْسَ غَلَبَةُ الشَّهْوَة.

وَالْعَائِلِ الْمُسْتَكْبِرُ: هُوَ الْفَقِيْرُ؛ لِأَنَّ الْفَقِيْرَ دَاعِي الْاسْتِكْبَارِ عِنْدَهُ ضَعِيْفٌ فَيَكُونُ اسْتِكْبَارُهُ دَلِيْلاً عَلَىٰ ضَعْفِ إِيْهَانِهِ .

« وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ لاَ يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَبِيْعُ إِلَّا بِيَمِيْنِهِ» أَيْ جَعَلَ الله بَضَاعَةً لاَ يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَبِيْعُ إِلَّا بِيَمِيْنِهِ» أَيْ جَعَلَ الحَلْفَ بِاللهِ تَهَاوُنًا ، فَكَانَ جَزَاؤُهُ هَذِهِ الخُقُوبَاتُ الثَّلَاثُ ، « لاَ يُكَلِّمُهُ اللهُ ، لاَ يُزَكِّيْهِ ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلَيْمٌ » .

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتُرُونَ بِعَهَدِ ٱللهِ وَٱيْمَنهِم ثَمَنَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَلَا يَعَالَىٰ وَاللهِمْ مَنهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ قَلِيلًا أُوْلَيْهِمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهُ أَوْلَا يَنظُرُ اللهِمْ يَوْمَ اللهُ عَمْرَان اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ
يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ » - قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ
أَوْ ثَلاثًا - « ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يَسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يَوْتَهُمْ السِّمَنُ ».

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٦٥٠)، ومُسْلِمٌ (٢٥٣٥) .

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَالشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ -أَنَّمَ النَّاسُ - قَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَشْهَدُونَ وَالشَّهَادَةُ وَالشَّهَادَةُ ، وَالشَّهَادَةُ وَلاَ يَسْتَشْهَدُونَ » أَيْ : يَشْهَدُونَ بِدُونَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُمْ الشَّهَادَةُ ، وَالشَّهَادَةُ هِلَا يَسْتَشْهَدُونَ » وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ اسْتَخْفَافِهمْ بَهَا وَهَذَا نَقْصُ فِي التَّوْحِيْدِ .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - هَوَ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثُمَّ يَخْئُ » يَعْنِي : مِنْ بَعْدِ القُرُونِ الثَّلَاثَةِ « ثُمَّ يَجْئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَعْنِي : مِنْ بَعْدِ القُرُونِ الثَّلَاثَةِ « ثُمَّ يَجْئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَعْنِي : مِنْ بَعْدِ القُرُونِ الثَّلَاثَةِ « ثُمَّ يَجْئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدِهِمْ يَعْدِ القُرُونِ الثَّلَاثَةِ « ثُمَّ يَجْئُ فَوْ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللهُ يَمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ تِلْمِيْذِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَىٰ الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ». فَالشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَضْرِبُونَ أَوْلاَدَهُمْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٥٢) ، ومُسْلِمٌ (٢٥٣٣) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٦٥١) ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، ومُسْلِمٌ (٢٥٣٣) .

عَلَىٰ تَعْظِيْمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَإِنَّ الشَّهَادَةَ وَالْعَهْدَ يَفْتَرِنَانِ بِالْتَّعْظِيْمِ للهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ، والخَوْفِ مِنْ لِقَائِهِ مِنَ الظُّلْمِ .

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيِنَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَهَا عَلَمْنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُمُ لَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

# الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَ ذِمَّةِ نِبِيِّهِ\_صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\_ وَمَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَىٰ اللهِ

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ إِلَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ مَعْدُلُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَا اللهُ عَمُونَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْوانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَهُ اللّهُ عَمْوانَ اللهُ عَمْوانَ اللهُ ال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١] .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ أَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا ﴿ يُعَلِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### أمَّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدَيَ الله مُورِ مُحْدَثَاثُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِذَعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ . فَعُدَثَاثُهُا ، وَكُلُّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ .

#### ثُمَّ أَمَّا بَغَدُ :

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ الْيَوْمَ - أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ: « مَا جَاءَ كِيْ ذِمَّةِ اللّهِ وَذِمَّةِ نِبِيّهِ - صَلَّىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَمِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَمُعْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَّتُمْ وَلَا نَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ نَقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهُ ﴾ [النَّحْلُ: ٩١].

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَىٰ جَيْشِ أَوْ سَرِيَة أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِه بِتَقْوَىٰ اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالً : «اغْزُوا بُوسَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، اغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا ، وَلاَ تَغْدرُوا بِاللهِ ، اغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا ، وَلاَ تَغْدرُوا وَلاَ تَغْلُوا ، وَلاَ تَغْدرُوا وَلاَ ثَمْ اللهِ عَنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ إِلَىٰ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ اللهِ مَنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْأَسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ وَكُنَا الْأَسْلَامُ مَنْ الْمُعْمُ إِلَىٰ الْإِسْلَامَ ، فَأَنْ أَلَا الْإِسْلَامَ الْمُؤْمِلُ الْعَلْمُ مِنْهُمْ وَكُنْ أَعْهُمْ الْمُعْمُ الْعُهُمْ إِلَىٰ الْمُسْلَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُهُمُ وَلُونَا أَمْ أَلَا الْمُعُمْ الْمُؤْمُ الْمُسْلَامِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُهُمْ وَكُونَا الْمُؤْمُ الللهُ الْمُسْلَامُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٧٣١).

التَّحَوِّلُ مِنْ ذَارِهِمْ إِلَٰ ذَارِ المُهَاجِرِيْنَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِللَّمُهَاجِرِيْنَ ، فَإِنْ أَبُوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوُا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِيْنَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهُ الَّذِي فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِيْنَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهُ الَّذِي يَجْرِي عَلَىٰ المُؤْمِنِيْنَ ، وَلاَ يَكُنْ فَمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعْ المُسْلِمِيْنَ ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمْ الجَزْيَةَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمْ الجَزْيَةَ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حَصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُغْوَلُ فَمْ ذِمَّةَ نَبِيّهِ ، فَلَا تَجْعَلْ لَمُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذَمَّةَ نَبِيّهِ ، فَلاَ تَجْعَلُ لَمُ مُ ذَمَّةَ اللهِ وَلاَ ذَمَّةَ نَبِيّهِ ، فَلاَ تَخْعَلُ لَمُ مُ ذَمَّةَ اللهِ وَلاَ ذَمَّةَ نَبِيهِ ، فَلاَ تَجْعَلْ لَمُ مُ ذَمَّةَ الله وَلاَ ذَمَّةَ نَبِيهِ ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ وَلَكِنْ أَجْعَلُ لَمُ مُ ذَمَّةَ اللهِ وَلاَ ذَمَّةَ نَبِيهِ ، فَلَا تُخْعَلُ لَمُ مُ اللهِ وَلاَ ذَمَّةَ اللهِ وَذَمَّةَ رَسُولِهِ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ مُ اللهُ فَلَا تُنْزِفُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ أَمْ لاَ يُرْوَلُهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ فَلا تُدْرِي أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لاَ » .

وَالشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ وَجُوبُ حِفْظِ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والوَفَاءِ بِهَا وَهِيَ الَّتِي تَدْخُلُ فِي العُهُودِ فَإِنَّ عَدَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والوَفَاءِ بِهَا وَهِيَ الَّتِي تَدْخُلُ فِي العُهُودِ فَإِنَّ عَدَمَ اللهِ ، بَلْ قَدْحُ فِي التَّوْحِيْدِ. الوَفَاءِ بِهَا مِنْ عَدَمَ تَعْظِيْمِ اللهِ ، بَلْ قَدْحُ فِي التَّوْحِيْدِ.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ ﴾ [النَّحْلُ: ٩١].

فَمَنْ عَاهَدَ بِذِمَّةِ اللهِ أَوْ ذِمَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَيْهِ أَنْ

يُوْفِيَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِي العَهْدِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُوْفِيَ بِذَلِكَ ، وَلاَ يَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوَكِيدِهَا ﴾ [النَّحْلُ: ٩١] ، أَيْ: لاَ تَنْقُضُوا العُهُودَ بَعْدَ أَنْ أَكَّدْتُمُوهَا بِالأَيْمَانِ الشَّدِيْدَةِ وَالنَّحْلُ: ٩٠] ، أَيْ : لاَ تَنْقُضُوا العُهُودَ بَعْدَ أَنْ أَكَّدْتُمُوهَا بِالأَيْمَانِ الشَّدِيْدَةِ وَالنَّعُالَةُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ وَالْعَهَدِ إِنَّ وَالْعَهَدِ إِنَّ اللهُ حَمْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإِسْرَاءُ: ٣٤].

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهُ » .

وَهَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - وَعِيْدٌ عَظِيْمٌ يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ ، وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ: « ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ »، وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهِ سُلَامِ »، أَيْ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الشَّهَادَتَيْنِ أَوَّلاً قَبْلَ كُلَّ شَيْءٍ.

وَقَوْلُهُ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ » أَيْ فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي .

وَقَوْلُهُ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَإِنْ هُمْ أَبُوْا فَاسْأَهُمْ الجِزْيَةَ» أَيْ أَبُوْا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَإِنْ هُمْ أَبُوْا فَاسْأَهُمْ الجِزْيَةَ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَهَذَا فِي اليَهُودِ الدُّخُولَ فِي الإِسْلَامِ والهِجْرَةِ فَسَلْهُمْ الجِزْيَةَ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَهَذَا فِي اليَهُودِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣١٨٧)، ومُسْلِمٌ (١٤٢) .

الفَرِيْدُ لِيْ خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ وَالنَّصَارَىٰ وَالمَجُوسَ .

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ قَانِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِنَ الْحَقِّ مِنَ بِٱللَّهِ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ اللَّهِ مَا حَتَّى يَعْظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ اللَّذِينَ أُوتُواْ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

فَالسُّنَّةُ أَطْلَقَتْ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الجِزْيَةُ وَالقُرْآنُ قَيَّدَ بِأَهْلِ الكِتَابِ ، وَأَخْفَتُ الشُّنَّةُ بِأَهْلِ الكِتَابِ : المَجُوسَ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ لاَ فِي حِلِّ الطَّعَامِ وَالنِّسَاءِ وَغَيْرهِ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ » فِيْهِ وُجُوبُ الاَسْتِعَانَةِ بِاللهِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَعِيْنُ بِاللهِ فِي قِتَالِ أَعْدَائِهِ وَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ الاَسْتِعَانَةِ بِاللهِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَعِيْنُ بِاللهِ فِي قِتَالِ أَعْدَائِهِ وَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ الْاَسْتِعَانَةِ بِاللهِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَعِيْنُ بِاللهِ فِي قِتَالِ أَعْدَائِهِ وَلاَ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ وَقَوْتِهِ فَقَطْ .

وَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ اللهِ وَذَمَّمَ أَصْحَابِكُمْ ؛ أَهْوَنُ مِنَ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذَمَّةَ رَسُولِهِ».

وَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ مَوْطِنُ الشَّاهِدِ ، فَالوَاجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ لَا يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا ذِمَّةِ اللهَ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ

-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَنَّهُمْ إِنْ وَقَعُوا فِي الإِخْفَارِ الَّذِي هُوَ نَقْضُ الْعَهْدِ صَلَّىٰ اللهُ صَارِ أَسْهَلَ فِي حَقِّهِمْ مِنَ الإِخْفَارِ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ أَنَّهُمَا كَلَاهُمَا لَا يَجُوزُ لَكِنَّ بَعْضَ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ وَبَعْضَ الكَبَائِرِ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبِلُ بَلْ يَقُولُ : أُنْزِلُكُمْ عَلَىٰ حُكْمِ أَصْحَابِي لِقَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ الله فَلَا تُنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ الله ، وَلَكِنْ أَنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي اللهُ فَلَا تُنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ الله ، وَلَكِنْ أَنْزِهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي

وَالشَّاهِدُ مِنْ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيْبُ فِيْهُمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لا » لِأَنَّهُمْ إِذَا حَكَمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ اللهِ وَحَصَلَ خَطَأُ نُسِبَ ذَلِكَ إِلَىٰ الشَّرْع، وَيَكُونُ قَدْ كَذَبَ عَلَىٰ اللهِ (۱).

قُالَ العُلَمَاءُ: ذَلِكَ النَّهْيُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ العَهْدُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَتَغَيَّرَ فِيْهِ الحُكْمُ، أَمَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ الوَحْي فَيْنُو لُونَ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ ، وَاجْتَهَادِنَا فِي إِصَابَةِ حُكْمِ اللهِ يُعْتَبَرُ صَوَابًا إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَوُهُ؛ لأَنَّ اللهَ لا يُكَلِّفُ نَفْسَا إلَّا وسْعَهَا » (٢).

<sup>(</sup>١) « شَـرْحُ كِتَابِ التَّوْجِيْدِ » لابْن بَازِ ( ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) «القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٤٨٩).

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْدِ ﷺ

ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ - مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَالآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: «َهَا جَاءَ فِي الْإِقْسَامِ عَلَىٰ اللهِ».

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ عَنْهُ وَسَلَّمَ - : « قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَفُلانٍ ؟ ، إِنِّي يَغْفِرُ اللهُ لَفُلانٍ ؟ ، إِنِّي يَغْفِرُ اللهُ لَفُلانٍ ؟ ، إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدِ حَسَنِ حَسَّنَهُ الوَادِعِيُّ -رَحَهُ اللهُ - فَفِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَدِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهُ عَنْهُ - : تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ . فَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ .

فَقَبْلَ أَنْ أَتَطَرَّقَ لِشَرْحِ الْحَدِيْثِ - أَيُّهَا النَّاسُ - لاَ بُدَّ مِنْ شَرْحِ حِكْمَةِ «وَمَا جَاءَ فِي الإِقْسَامُ عَلَىٰ اللهِ هُوَ الحِلْفُ عَلَىٰ اللهِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحِلْفُ عَلَىٰ اللهِ ، بَأَنَّهُ لاَ يَرْحَمُ عِبَادَهُ وَلاَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلاَ يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ الْجَنَّةَ ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ وَسُوْءُ أَدَبٍ مَع اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِأَنَّ مَعْنَاهُ مِنْهُمْ الْجَنَّةَ ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ وَسُوْءُ أَدَبٍ مَع اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - لِأَنَّ مَعْنَاهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٢١)

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٨٢٩٢) ، وَأَبُّو دَاوُدَ (٤٩٠١) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (٣٢٣) وَالأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ» (٤٩٠١) .

ه الفُريْدُ في خُطُب التُّوْحيْد

الحَجْرُ عَلَىٰ اللهِ - تَعَالَىٰ - وَلاَ أَحَدَ يَمْنَعُ اللهَ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي خَلْقَهِ، وَأَنْ يَرْحَمَ مَنْ شَاءَ وَيُعَدِّبَ مَنْ شَاءَ وَأَنْ يَغْفِرَ لِمَنْ شَاءَ ، فَالَّذِي يَفْعَلُ هَذَا -أَيُّهَا لَرْحَمَ مَنْ شَاءَ وَيُعَدِّبَ مَنْ شَاءَ وَأَنْ يَغْفِرَ لِمَنْ شَاءَ ، فَالَّذِي يَفْعَلُ هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - قَدْ أَسَاءَ الأَدَبَ مَعَ اللهِ ، وَتَنَقَّصَ الله صَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَهَذَا النَّوْعُ يُعْتَبَرُ نُحِلًا بِالتَّوْحِيْدِ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « رَجُلُ » أَيْ : مِتَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الأُمَمِ. وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ أَنَّهُ قَالَ : « وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لَفُهُ لَفُلَانَ » هَذَا - أَيُّهَا النَّاسُ - ظَاهِرُ فِي قَطْعِهِ بِأَنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ لذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَكَأَنَّهُ حَكَمَ عَلَىٰ اللهِ وَحَجَرَ عَلَيْهِ لَا اعْتَقَدَ لَهُ عِنْدَهُ مِنَ الكَرَامَةِ وَالْحَظِّ وَالْمَكَانَةِ ، وَهَذَا الْجَهْلُ بِإِلْهَيَّةِ الْحَقِّ وَرُبُوبِيَّتِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - وَاحْتِقَارُ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ هَذَا القَائِل وَإِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ .

### وَالقَسَمُ عَلَى اللهِ -أَيُّهَا النَّاسُ - يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام :

الْقَسْمُ الْأُوَّلُ: أَنْ يُقْسِمَ بِهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ يَقِيْنِهُ بِهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ رَسُولُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ يَقِيْنِهُ بِهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ رَسُولُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ: وَاللهِ لَيُشَفِّعَنَّ اللهُ نَبِيَّهُ فِي الخَلْقِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمِثْلَ: وَاللهِ لَيُشَفِّعَنَّ اللهُ نَبِيَهُ فِي الْخَلْقِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمِثْلَ: وَاللهِ، لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِه .

الْقِسْمُ الثَّانِي ؛ أَنْ يُقْسِمَ عَلَىٰ رَبِّهِ لِقُوَّةِ رَجَائِهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِرَبِّهِ ، فَهَذَا جَائِزٌ ، مِثْلَ : أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِعِبَادِهِ ، وَأَنْ يُسْقِيَهُمْ الغَيْثَ ، وَأَنْ يَنْصُرَهُمْ عَلَىٰ

الفَرِيْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ الأَعْدَاءِ ، فَهَذَا لاَ بَأْسَ بهِ .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ».

وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا القَسَمِ -أَيْضًا- مَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ مُسْلِمِ» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ مُسْلِمِ » (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوع بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبُرَّهُ » .

وَالقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ عَلَيْهِ هُوَ الْإِعْجَابَ بِالنَّفْسِ ، وَتَحَجُّرَ فَصْل اللهِ ، وَسُوءَ ظَنِّ بهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - .

وَدَلِيْلُ هَذَا القِسْمِ -أَيُّهَا النَّاسُ - حَدِيْثُ البَابِ وَهُوَ قَوْلُ ذَلِكَ الرَّجُلِ: «والله لاَ يُغْفَرُ لفُلَانَ ».

فَقَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : « مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلَانِ، أَيْ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَحَجَّرُ فَضْلِي وَنِعْمَتِي أَنْ لاَ أَغْفِرَ لَمَنْ أَسَاءَ مِنْ عِبَادِي، وَهَذَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ ، وَفِيْهِ تَعْرِيْمُ الإِدْلَالِ عَلَىٰ اللهِ ، وَوُجُوبُ التَّأَدُّبِ مَعَ اللهِ فِي الأَقْوَالِ وَالأَحْوَالِ ، وَأَنَّ حَقَّ العَبْدِ أَنْ يُعَامِلَ نَفْسَهُ بِأَحْكَامِ الْإِلْهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٠٣)، ومُسْلِمٌ (١٦٧٥) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠٢٤) .

عَهُ الْفُرِيْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ فَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : «إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » . فَتَأَمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- كَيْفَ عُومِلَ هَذَا بِنَقِيْضِ قَصْدِهِ وَغَفَرَ لِذَلِكَ المَذْنِب بِسَبِيهِ وَكَيْفَ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

## الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَتَقَدَّمَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ : «مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللّهِ وَ ذِمَّةِ نَبِيّه - وَمَا جَاءَ فِي اللّهِ اللّهِ وَ ذِمَّةِ نَبِيّه - وَمَا جَاءَ فِي الإقْسَام عَلَىٰ الله » .

وَالْآنَ حَدِيْثِي مَعَكُمْ عَنْ: « لا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ ».

وَقَدْ جَاءَ تَحْتَ هَذَا البَابِ حَدِيْثُ ضَعِيْفٌ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ ، سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ مَكَيْفَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَهُوَ -سُبْحَانَهُ - اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ مَكَيْفَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَهُوَ -سُبْحَانَهُ - اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ مَكْفَ بُولُونَ رُتْبَةِ الْمُتَوسِّلَ بِهِ غَالِبًا دُونَ رُتْبَةِ اللهُ وَاللهِ مَعْ اللهِ ، فَالوَاجِبُ تَرْكُهُ .

فَإِنَّ الشُّفَعَاءَ - أَيُّهَا النَّاسُ - لاَ يَشْفَعُونَ عِنْدَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِلَّا بِإِذْنِهِ وَكُلُّهُمْ يَخَافُونَهُ ، فَكَيْفَ يُعْكَسُ الأَمْرُ فَيَجْعَلُهُ - جَلَّ وَعَلاَ - هُوَ الشَّافِعَ ؟!! ، وَهُوَ الكَبِيْرُ العِظِيْمُ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ ، وَذَلَّتْ لَهُ الشَّافِعَ ؟!! ، وَهُوَ الكَبِيْرُ العِظِيْمُ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ ، وَذَلَّتْ لَهُ

الكَائنَاتُ بأَسْرِهَا (١).

فَلاَ يَجُوزُ لِأَحَد أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللهِ الشَّفَاعَةَ إِلَىٰ أَحَد مِنْ خَلْقِهِ فَشَأْنُ اللهِ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ ، فَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْء وَمَلِيْكُهُ ، والخَيْرُ كُلُّهُ بِيده ، لاَ مَانعَ لَا أَعْظَىٰ وَلَا مُعْطَىٰ وَلاَ مُعْطَىٰ وَلاَ مُنعَالَا أَعْظَىٰ وَلاَ مُعْطَىٰ وَلاَ مُعْطَىٰ عَلَىٰ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيعُجْرَهُ مِن شَيْء فِي ٱلسَّمَونِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا فَرُهُ وَمَا كَانَ ٱللهُ إِنَّهُ إِنَّهُ أَلُونَ اللهُ عَلَيمًا وَلَا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّهُ الْمُرُهُ وَلَا لَهُ مُنْ مُنْ وَتَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

وَمَا فِي أَيْدِيَهُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ- مُلْكُهُ لِيَتَصَرَّ فُ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ (٢).

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ أَحَد مِنْ خَلْقِهِ فَقَدْ ظَنَّ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ مَ فَمَنْ ظَنَّ السَّوْءِ ، فَاللهُ لاَ يَصْلُحُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ - فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ ، فَاللهُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ وَسَاطَةً لِأَحَد أَوْ إِلَىٰ أَحَد مِنَ الخَلْقِ ، فَهَذَا مُنَافٍ لِكَمَالِ التَّوْحِيْدِ، وَعَمَلٌ وَقَوْلٌ مِنَ الأَقْوَالِ المُنَافِيَةِ لِتَعْظِيْمِ اللهِ - جَلَّ وَعَلاً - التَّعْظِيْمَ اللهِ - جَلَّ وَعَلاً - التَّعْظِيْمَ اللهِ اللهِ عَلاً - التَّعْظِيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلاً اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ الل

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَا عَلِمْنَا .

<sup>(</sup>١) « القَوْلُ السَّدِيْدُ» (١٩٣) .

<sup>(</sup>٢) « القَوْلُ الْمُفِيْدُ» (٢/ ٥٠٩).

 <sup>(</sup>٣) «كِفَايَةَ الْمُسْتَزِيْدِ بِشَـرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ » لِصَالِحِ آلِ الشَّيْخ (٤٩٦).

# الخُطْبَةُ الأُولَىٰ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَىٰ \_صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَىٰ \_صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ مَا جَاءَ فِي حِمَىٰ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ الشَّرْكِ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلَ اللهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ } ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ﴾

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ النّا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضْلَلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ اللهُ عَلَمُ اللهَ عَلْمَ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ. هَا أَنْ اللهُ عَمْرَانَ عَامَنُوا أَتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَا إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَا مَانُوا أَتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَا إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ اللهَ إِلَا عَمْرَانَ ١٠٤].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ رَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء:١] .

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَقْدَا فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَ يَعْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

#### أمَّا بُغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فَعَدَ أَصْدَقَ الْحَدَثَةِ بِذَعَةُ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### ثُمَّ أُمَّا بَعْدُ ،

فَحَدِيْثِي مَعَكُمْ اليَوْمَ - أَيُّمَا النَّاسُ - عَنْ: « مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصَطَفَىٰ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِمَىٰ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ » .

وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَ مَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ مَا سُبْحَنَهُ, وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَرُ : ١٧].

- أَيُّهَا النَّاسُ - الحِمَايَةُ لِلشَّيْءِ: صَوْنُهُ عَمَّا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ مِنْ مَكْرُوهِ وَأَذَى، وَحَمَايَةُ حَمَى النَّوْحِيْدِ صَوْنُهُ عَمَّا يَشُوبُهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ الِّتِي يَضْمَحِلُّ مَعَهَا التَّوْحِيْدُ.

فَالنَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَىٰ جَنَابَ التَّوْحِيْدِ ، وَحَمَىٰ حَمَاهُ مِنْ جَهَةِ القَوْلِ وَالْعَمَلِ حَتَّىٰ لاَ يَقْرَبُوا مِنَ الشِّرْكِ وَيَقَعُوا فِيْهِ ، وَحَذَّرَ مِنْ وَسَائِلِهِ ، وَذَرَائِعِهِ الْمُوْصِلَةِ إِلَيْهِ ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ البَلاغ (١)

فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ صَحَّحَهُ الوَادِعِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-فِي (١) (صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٨٠٦) ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ-رَحِمُهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحِ الْمُسْنَد» (٥٨٥) .

الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

«الصَّحِيْجِ المُسْنَدُ» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّجِّيْرِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَنْتَ سَيِّدُنَا ، فَقَالَ : « السِّيِّدُ اللهُ - تَبَارَكَ تَعَالَىٰ - » ، قُلْنَا وَأَفْضَلْنَا فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا مَ فَقَالَ : « قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلاَ فَضَلْنَا عَرْبَكُمُ الشَّيْطَانُ » .

وَفِي مُسْنَدِ أَحْدَ، بِسَنَد صَحِيْح صَحَحَهُ الوَادِعِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ اللهُ مَنْهُ - أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، يَا خَيْرَنَا ، وَابْنَ سَيِّدَنَا ، فَقَال: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ، وَلاَ يَسْتَهُو يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِ فَوْقَ مَنْزلَتِي اللهَ عَالْزَلَنِي اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - ».

فَالنَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَىٰ التَّوْحِيْدَ عَلَّا يَشُوبُهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَالأَعْمَالِ ، فَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (١) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّهَ صَارَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » .

وَنَهَىٰ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ التَّهَادُح وَشَدِّ القَوْلِ فِيْهِ كَقَوْلِهِ لَمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٥٣)، وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَد» (١٢١) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٤٤٥)، ومُسْلِمٌ (١٦٩١).

مَدَحَ إِنْسَانًا: « وَيُلْكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ ».

وَالْحَدِيْثُ فِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ . وَقَالَ كَمَا فِي «صَحِيْحِ مُسْلَم» (٢) ، عَنْ المَقْدَادِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا لَقِيْتُمُ المَدَّاحِيْنَ فَاحْتُوا فِي وَحُوهِهِمْ التَّرَابَ » .

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « السَّيِّدُ اللهُ » هَذَا مِنْ بَابِ التَّوَاضُعِ خَوْفًا عَلَيْهِمْ مِنَ الغُلُوِّ ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا وَلِئَلَا يَقَعُوا فِي الغُلُوِّ .

فَهَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ- دَلِيْلٌ أَنَّهُ إِذَا قِيْلَ لِلإِنْسَانِ أَنْتَ سَيِّدُنَا ، يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : السِّيِّدُ اللهُ حَتَّىٰ لاَ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّعَاظُم .

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَلاَ يَسْتَجِرْ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ) أَيْ : لاَ يَجُرُّ نَكُمْ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ مَا كَبُرُّ نَكُمْ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ مَا لاَ يَنْبَغِي ، أَيْ لاَ يَتَّخِذُكُمْ جَرْيًا ، أَيْ : رُسُلاً إِلَىٰ مَا يَبْعَثُ إِلَىٰ الشِّرْكِ وَالْغُلُوِّ وَالْزَمُوا الأَقْوَالَ المُعْتَادَةَ ك : أَبَا القَاسِمِ ، يَا رَسُولَ يَبْعَثُ إِلَىٰ الشِّهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، وَدَعُوا عَنْكُمْ الأَقْوَالَ النَّيِ تُفْضَى إِلَىٰ الغُلُوِّ .

فَقَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَلاَ يَسْتَهُو ِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ » أَيْ: لاَ يُوقِعَنَّكُمْ فِي الضَّلَالَةِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٦٦٢)، ومُسْلِمٌ (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٠٠٢).

الفَريْدُ فِي خُطُبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ

وَالمَقْصُودُ مِنْ هَذَا ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ - سَدُّ الذَّرَائِعِ الَّتِي قَدْ تُوْصِلُ النَّاسُ إِلَىٰ التَّسَاهُلِ فِي الشِّرْكِ فَإِنَّهُمْ إِنْ قَالُوا لَهُ: يَا سَيِّدَنَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ اللَّهِ التَّسَاهُلِ فِي الشِّرْكِ فَإِنَّهُمْ إِنْ قَالُوا لَهُ: يَا سَيِّدَنَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفَاظِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْ اللَّهُ النَّاسُ الآنَ مِنْ الغُلُوِّ قَدْ يَجُرُّهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَعْبُدُوهُ مِنْ دُونِ اللهِ ، وَيَرْعُمُوا أَنَّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ وَغَيْرَ ذَلِكَ .

فَالوَاجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ - أَيُّهَا النَّاسُ - أَنْ يَخْفَظَ لِسَانَهُ ، وَأَنْ يَقْتَصِدَ فِي قَوْلِهِ سَوَاءً مَعَ الرَّسُولِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ التَّأَدُّبُ بِالأَدَابِ الشَّرْعِيَّة فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ مَعَ الرُّسُلِ وَالصَّالِحَيْنَ وَالعُلَمَاءِ حَتَّىٰ بِالأَدَابِ الشَّرْعِيَّة فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ مَعَ الرُّسُلِ وَالصَّالِحَيْنَ وَالعُلَمَاءِ حَتَّىٰ لِا يَعْهُوهُ وَالنَّصَارَىٰ ، وَأَوْصَلَهُمْ إِلَىٰ أَنْ عَبَدُوا لَا يَقَعَ فِيهِ اليَهُوهُ وَالنَّصَارَىٰ ، وَأَوْصَلَهُمْ إِلَىٰ أَنْ عَبَدُوا أَوْلِيَاءَهُمْ وَاسْتَغَاثُوا بِأَنْبِيَائِهِمْ وَصُلَحَائِهِمْ وَعُلَمَاتِهِمْ ، وَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ وَالذَّنْبِ الَّذِي لاَ يُغْفَرُ » (١).

وَإِلَىٰ هُنَا -أَيُّهَا النَّاسُ- نَنْتَهِي مِنْ مَوْضُوعِ حَمَايَةِ النَّبِيِّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَمَىٰ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ ، وَنَبْدَأُ مَعَكُمْ بِمَوْضُوعِ عَظِيْمِ القَدْرِ ، وَهَذَا المَوْضُوعِ -أَيُّهَا النَّاسُ- هُوَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهِ حَلَّى قَدْرِهِ ﴾ [الزُّمَرُ: ٢٧].

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُكُو يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ وَٱللَّمَوَاتُ مَطُوبِيّاتُ إِيمِينِهِ مَا اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ ﴾ [الزُّمَرُ: ٢٧].

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ ﴾ لا بْنِ بَازٍ ( ٣٩٢) .

قُالَ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : « يَقُولُ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ اللهُ عَنْدَهُ ، وَهُوَ العَظِيْمُ الَّذِي لاَ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ حَتَّىٰ عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ ، وَهُوَ العَظِيْمُ الَّذِي لاَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، القَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، المَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَكُلِّ شَيْءٍ تَعْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَته » (١).

وَفِي رَوَايَةِ « لِمُسْلَم » (٣) : « وَالجِبَالُ والشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعِ ، ثُمَّ يَهُزَّهُنَّ هُنَّ فَيَعُولُ : أَنَا اللَّكُ ، أَنَا اللهُ » .

وَفِي رَوَايَةِ « لِلبُخَارِيِّ » (٤): « يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ ، وَالشَّجَرَ وَالشَّجَرَ وَالشَّجَرَ وَالشَّجَرَ وَالشَّجَرَ وَالشَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ ».

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيْرٍ ﴾ (٧/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤ ٤٠) ، ومُسْلِمٌ (٢١٤٧) ٢ – (٢١٤٧) . ٣ (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢١٤٨).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧٤١٥) .

الفَريْدُ في خُطَب التَّوْحيَد ﷺ

فَقَوْلُهُ: «يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إصْبَعِ».

فَفِي هَذَا -أَيُّهَا النَّاسُ - إِثْبَاتُ الأَصَابِعِ لِلرَّحْمَنِ - جَلَّ وَعَلاً عَلَىٰ مَا يَلِيْقِ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ يَلِيْقِ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم » (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْدُو وَصَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - : عَمْرُو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَالَهُ وَسَلَّمَ - : «القَلْبُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ » .

وَقَوْلُهُ: « إِنَّا نَجِدُ » أَيْ: فِي التَّوْرَاةِ.

وَقَوْلُهُ: « أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ ، وَالأَرْضِيْنَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ ». الأَرْضِيْنَ : جَمْع أَرَض .

«والشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَع» شَجَرُ الدُّنْيَا، شَجَرُ البَّرِّ وَالبَحْرِ.

«وَالثَرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعِ » الثَّرَىٰ أَيْ: التُّرَابُ ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلشَّرَىٰ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ اللَّ ﴾ [طَهُ: ٢] أَيْ تَحْتَ التُّرَابِ .

«وَسَائِرَ الخَلْق عَلَىٰ إصبَع» أَيْ: بَاقِي المَخْلُوقَاتِ.

فَهَذِهِ -أَيُّهَا النَّاسُ- خَمْسَةُ أَصَابِعَ عَلَيْهَا جَمِيْعُ المَخْلُوقَاتِ العُلُويَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ كُلُّ إِصْبَعِ عَلَيْهِ خَلْقُ مِنْ خَلْقِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فَيَقُولُ: «أَنَا وَالسُّفْلِيَّةِ كُلُّ إِصْبَعِ عَلَيْهِ خَلْقُ مِنْ خَلْقِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي هَذَا ، فَدَلَّ عَلَىٰ انْفِرَادِهِ اللَّكُ» وَلاَ أَحَدَ يُنَازِعُ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - فِي هَذَا ، فَدَلَّ عَلَىٰ انْفِرَادِهِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٥٣) .

مُنْ إِلْفُريْدُ فِي خُطُبِ الثُّوحِيْدِ

- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - بِالْمُلْكِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ الْقَالَ اللهُ اللهُ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غَافِرُ: ١٦]، وَلاَ أَحَدَ يُنَازِعُ فِي هَذَا فَيَدَّعِي شَيْئًا مِنْ مُلْكِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ؛ لِأَنَّهُ لاَ أَحَدَ يُمْلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ؛ لِأَنَّهُ لاَ أَحَدَ يَمْلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ إلَّا اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - » .

قَوْلُهُ: «فَضَحِكَ النَّبِيُّ» - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ: لَّا سَمِعَ كَلَامَ الحَبْرِ ضَحِكَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُرُورًا بِهَذَا ؛ لِأَنَّ هَذَا إِقْرَارٌ بِهَا جَاءَ فِي ضَحِكَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . القُرْآنِ الكَرِيْم ، وَإِقْرَارٌ بِهَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

وَقَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ » النَّوَاجِذُ هِيَ أَوَائِلُ الأَضْرَاسِ ، كَانَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ضَحِكَ يَتَبَسَّمُ فَقَطْ ، وَإِذَا بَالَغَ فِي التَّبَسُّم بَدَتْ نَوَاجِذُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَيَوْمَ الْفَرَدُو وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَيَعْمَلُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويِتَتُ بِيَمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُويِتَتُ بِيَمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ الْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويِتَتُ بِيمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيْدِ ﴾ (٢/ ٣٢١).

# الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ وَمَا قَدَرُوا النَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾

الحَمْدَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَمَا زَالَ الْحَدِيْثُ مَعَكُمْ -أَيُّهَا النَّاسُ - عَنْ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - : ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ [الزُّمَرُ: ٢٧].

فَمِنْ ذَلِكَ -أَيُّهَا النَّاسُ- مَا جَاءَ فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم » (۱) ، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَطُوِي اللهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا المَلكُ ، أَيْنِ الجَبَّارُونَ؟ ، أَيْنَ المَّبْعَ ثُمَّ يَطُوِي الأَرْضِيْنَ السَّبْعَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «أَنَا المَلكُ ، أَيْنِ الجَبَّارُونَ؟ ، أَيْنِ المُتَكَبِّرُونَ؟ » .

وَأَخْرَجُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ (٢) إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٨٨) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ (١/ ٣٢٤) عِنْدَ تَفْسِيْرِ آيَةٍ (٦٧) مِنْ سُورَةِ الزُّمَرِ.

عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: « مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفُّ الرَّهُمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةِ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ » .

وَرَوَىٰ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «التَّوْحِيْدِ» بِسَنَدِ حَسَن () عَنْ ابْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: « بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلَيْهَا خُمْسُمَائَةِ عَامَ ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَ سَمَاءٍ خَمْسُمَائَةِ عَامَ ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ خَمْسُمَائَةِ عَامَ ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ خَمْسُمَائَةِ عَامَ ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ خَمْسُمَائَةِ عَامَ ، وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الكُرْسِيِّ وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالُكُمْ ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ حَسَنٍ -رَحِمَهُ الله- : « هَذِهِ الأَحَادِيْثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَىٰ عَظَمَةِ اللهِ ، وَعَظِيْمٍ قُدْرَتِهِ ، وَعظَم خَلُوقَاتِه ، وَقَدْ تَعَرَّفَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - إِلَىٰ عِبَادِه بِصِفَاتِهِ ، وَعَجَائِبِ خَلُوقَاتِه وَكُلَّهَا تُعَرِّفُ، وَتَدُلُّ عَلَىٰ وَتَعَالَىٰ - إِلَىٰ عِبَادِه بِصِفَاتِهِ ، وَعَجَائِبِ خَلُوقَاتِه وَكُلَّهَا تُعرِّفُ، وَتَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِهِ ، وَأَنَّهُ هُو المُعْبُودُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِه وَإِلْمَيَّتِه وَتَدُلُّ عَلَىٰ كَمَا يَلِيْقُ بِجَلالِ الله وَعَظَمَتِه إِثْبَاتًا بِلاَ تَمْثِيلٍ ، وَمَنْ تَبِعَهُ مُ بِجَلالِ الله وَعَظَمَتِه إِثْبَاتًا بِلاَ تَمْثِيلٍ ، وَهَذَا هُو اللَّيْقُ بِجَلالًا الله وَعَظَمَتِه إِثْبَاتًا بِلاَ تَمْثِيلٍ ، وَهَذَا هُو اللَّذِي ذَلَّ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّة ، وَعَلَيْه بِلاَ تَعْطِيْل ، وَهَذَا هُو اللَّذِي ذَلَّ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّة ، وَعَلَيْه سَلَفُ الأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ ، وَاقْتَفَىٰ آثَارَهُمْ عَلَىٰ الإِسْلامِ وَالإَيْهَانِ .

وَتَأْمَّلُوا -أَيُّهَا النَّاسُ- مَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ مِنْ تَعْظِيْمِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «التَّوْحِيْدِ» (١٣٩).

الفَريْدُ فِي خُطُب التَّوْحِيْد ﷺ

النَّبِيِّ -صَلَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبَّهُ بِذِكْرِ صِفَاتِ كَهَالِهِ عَلَىٰ مَا يَلِيْقُ بِعَظَمَتِهِ وَجَلَاله، وَتَصْدِيْقِهِ اليَهُودَ فِيْهَا أَخْبَرُوا بِهِ عَنِ اللهِ - تَعَالَىٰ - مِنَ الصِّفَاتِ اللّهِ عَلَىٰ عَلْمَتِه ، وَتَأَمَّلُوا مَا فِيْهَا مِنْ إِثْبَاتِ عُلُوِّ اللهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ ، وَلَمْ النّبِي عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْء مِنْهَا إِنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ أَوْ يَقُلُ النّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْء مِنْهَا إِنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ أَوْ أَنَّهَا تَدُّلُّ عَلَىٰ تَشْبِيْهِ صِفَاتِ الله بِصِفَاتِ خَلْقه ، فَلَوْ كَانَ هَذَا حَقًّا بَلّغَهُ أَمِيْنُهُ أَمِيْنُهُ أَمَيْنُهُ أَمَيْنُهُ أَمَيْنُهُ مَا تَلُقُهُ مَا اللّهُ وَسَلَّمَ الله وَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَىٰ يَوْمَ الدِّيْن ، صَلَوَاتُ الله وَسَكَرَمَة ، فَبَلّغ البَلاغ البَيْنَ ، صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصْحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَىٰ يَوْمَ الدِّيْن (۱). الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه وَعَلَىٰ آلِهِ وَصْحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَىٰ يَوْمَ الدِّيْن (۱). اللّهُمَّ فَقَهْنَا فِي الدِّيْنِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ عَلَيْهُ مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَمَا عَلِمْنَا بَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللّهُ عَلْمَا مَا يَنْفَعُنَا ، وَانْفَعْنَا بَمَا عَلِمْنَا بَمَا عَلِمْنَا بَمَا عَلِمْنَا بَا عَلِمْنَا بَا عَلِمْنَا بَا عَلِمْنَا بَا عَلِمْنَا بَا عَلِمْنَا بَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا لَكُهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِلَا نَعْلَمُ .

وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

<sup>(</sup>١) « فَتْحُ الْمَجِيْدِ» (٨١١) .

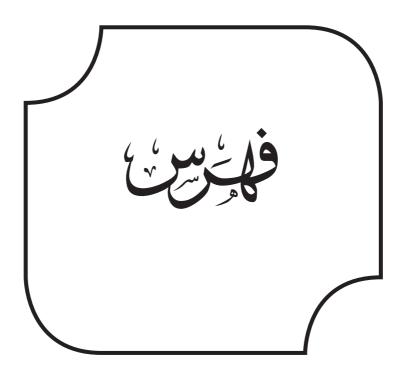



# فليُسِيْ

| 0                                                  | مُقَدِّمَةُ                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٧                                                  | ١ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : التَّوْحِيْدُ                        |
|                                                    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: التَّوْحِيْدُ                           |
| ل العِبَادِ                                        | ٢ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : حَتُّ الله عَلَىٰ                    |
| عَلَىٰ الله                                        | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: حَتُّ العِبَادِ                         |
| لتَّوْحِيْدَ كَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٠ | ٣- الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : مَنْ حَقَّقَ ال                       |
| لتَّوْحِيْدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧  | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ حَقَّقَ ال                         |
| حِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذِّنُوبِ ٤٠          | <ul> <li>١ الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : فَضْلُ التَّوْ-</li> </ul>     |
| حِيْدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذِّنُوبِ٧٤           | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: فَضْلُ التَّوْ-                         |
| الشِّرْكِ                                          | ٥- الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : الخَوْفُ مِنَ                          |
|                                                    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: الخَوْفُ مِنَ                           |
| شِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ             | <ul> <li>٦- الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : الدُّعَاءُ إِلَىٰ </li> </ul> |
| شِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ٧٥           | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: الدُّعَاءُ إِلَىٰ                       |
| حِيْدِ وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ٨٠  | ٧- الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : تَفْسِيْرُ التَّوْ-                    |

| ٤٣٨<br>ڪ الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّ                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: تَفْسِيْرُ التَّوْحِيْدِ وَشِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ                       |  |
| <ul> <li>٨- الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : مِنَ الشِّرْكِ أُبْسُ الجِلْقَةِ والخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ</li> </ul> |  |
| البَلاَءِ أَوْ دَفْعِهِ                                                                                          |  |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ، مَا جَاءَ فِي الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِم                                                  |  |
| <ul> <li>٩- الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا</li> </ul>                |  |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ الله٣                                                 |  |
| ١٠ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ: لَا يُذْبَحُ لله فِي مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيْهِ لِغَيْرِ الله وَمِنَ                    |  |
| الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ الله ، وَالْأَسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ الله                                             |  |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ،مِنَ الشَّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيْثَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ                 |  |
| غَيْرَهُ٨                                                                                                        |  |
| ١١ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ ؛ مِنَ البَرَاهِيَنِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ بُطْلَانِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ الله ٢         |  |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مِنَ البَرَاهِيَنِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ بُطْلَانِ عِبَادَةِ مَا سُوَىٰ اللهِ              |  |
| ١٢ - الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ : خَوْفُ اللَّائِكَةِ مِنَ الله                                                      |  |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: الشَّفَاعَةُ                                                                            |  |
| ١٣ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                              |  |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنْي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِيْنَهُمْ هُوَ                  |  |
| الغُلُو في الصَّالحين                                                                                            |  |

| £ 4 9<br>~~                                    | الفَريْدُ فِي خُطَبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| كَ قُبُورِ الصَّالِحِيْنَ وَمَا جَاءَ فِي      | المُخطَبَةُ الأُولَى : تَحْرِيْمُ العِبَادَةِ عِنْ الْعِبَادَةِ عِنْ |
| لٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ١٧٠         | التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُ               |
| ِ                                              | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي               |
|                                                | تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ                                            |
| لُصْطَفَىٰ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- | 10 - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ ا               |
| يُوَصِلُ إِلَىٰ الشِّرْكِ ١٨٢                  | جَنَابَ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيْقٍ إ                     |
| a                                              | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ                     |
| 198                                            | ١٦ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ                 |
| وَاع السِّحْرِ                                 | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: بَيَانُ شَيْءٍ مِنَ أَنْ                    |
|                                                | ١٧ - الخُطْبَةُ الأُولَىٰ ؛ مَا جَاءَ فِي الكُّهَادِ                 |
|                                                | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ فِي النُّشْرَ                     |
| Y19                                            | ١٨ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ              |
| YYV                                            | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّ                    |
| م وَالاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ ٢٣١           | 19 - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيْ                |
| أَنَّهَا مِنْ أَهَمِّ العِبَادَاتِ ٢٤٠         | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : إِثْبَاتُ مَحَبَّةِ الله وَ                |
| لِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ ﴾ ٢٤٦            | ٧٠ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَ           |
| لُوَّا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ ٢٥٤           | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ :﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّ                 |
|                                                |                                                                      |

| عند الفريَّدُ في خطب التوَّحيْد عند الفريَّدُ في خطب التوَّحيْد                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢١- الخُطْبَةُ الأُولَىٰ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ-﴿ أَفَأَمِنُواْ                |
| مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ ﴾ ٢٦٠                        |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيةُ: مِنَ الإِيْمَانِ بِالله الصَّبْرُ عَلَىٰ أَقْدَارِ الله ٢٦٩                         |
| ٢٢ - الخُطْبَةُ الأُولَىٰ: مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَمِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ                  |
| بِعْلْمِهِ الدُّنْيَا                                                                                       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ،مَنْ أَطَاعَ العُلَهَاءَ وَالأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيْمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ       |
| تَحْلِيْلِ مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا وَالتَّحْذِيْرُ مِنَ التَّحَاكُمِ إِلَىٰ غَيْرِ |
| الله ٢٨٣                                                                                                    |
| <b>٢٣- الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:</b> مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ ٢٨٩                      |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : ﴿ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا                                |
| وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾                                                                             |
| ٢٤- الخُطْبَةُ الأُولَىٰ: ﴿ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٣٠٣              |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ؛ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلْفِ بِاللهِ وَقَوْلِ مَا شَاءَ           |
| اللهُ وَشِئْتَ                                                                                              |
| <ul> <li>٢٥ - الخُطْبَةُ الأُولَىٰ: مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَىٰ الله َ</li> </ul>                     |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: « التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ واحْتِرَامُ أَسْمَاءَ                  |
| الله وَتَغْيِيْرُ الاسْم لِأَجْل ذَلِكَ »                                                                   |

|                                                | الفُرِيْدُ فِي خطبِ التَّوْحِيْدِ ﷺ                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ُ الله أَوْ القُرْآنِ أَوْ الرَّسُولِ          | ٢٦ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ ؛ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيْهِ ذِكْرُ                  |
| ٣٢٨                                            | -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                |
| ُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – ﴿ وَلَـبِنُ             | الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله -سُبْ                        |
|                                                | أَذَقَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَ             |
| الَىٰ – ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا        | ٧٧ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ ؛ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله -تَعَ                     |
|                                                | جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ۚ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ۚ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا            |
| ₩87                                            | -تَعَالَىٰ- ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَ                |
| ٣٥٠                                            | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ؛ لاَ يُقَالُ السَّلَامُ عَلَىٰ اللهِ                    |
| مَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ » ٣٥٤              | <ul> <li>٢٨ - الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : مَا جَاءَ فِي قَوْلِ : « اللَّهُ</li> </ul> |
| ٣٦٢                                            | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : لاَ يَقُولُ : عَبْدِي وَأَمَتِي                        |
| يُمَاُّلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ ٣٦٦ | ٢٩ - الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : لاَ يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ وَلاَ يُسْ           |
| ٣٧٥                                            | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ : مَا جَاءَ فِي كَلِمَةِ ( لَوْ )                        |
| لرِّيْحِ وَبَابٌ قَوْلِ اللهِ                  | <ul> <li>٣٠- الخُطْبَةُ الأُولَىٰ : بَابُ النَّهْي عَنْ سَبِّ ال</li> </ul>      |
| لَحَقُّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ ٣٨٢             | -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - ﴿ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْ                     |
| <b>797</b>                                     | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ                        |
| ٣٩٨                                            | <b>٣٢- الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ ؛</b> مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ                |
| ٤٠٦                                            | الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الجِلْف                          |

| ū               | 1 9 .    | ,                 |       |
|-----------------|----------|-------------------|-------|
| ب التَّوْحِيْدِ |          | 7 . 6.61          | . 222 |
|                 | ۔ ہے جما | الفات             |       |
| - <del></del>   | _ #-     | <del>┈</del> ╶╱── | C11   |

| من المحمد |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ - الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ: مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَ ذِمَّةِ نِبِيِّهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وَسَلَّمَ- وَمَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَىٰ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ ، لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>٣٤- الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:</b> مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَىٰ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حِمَىٰ التَّوْحِيْدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ - تَعَالَىٰ-:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ :﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |